عبد العزيز جمال الدين

وراناهم ببرجيء الماهري



بحث شامل مروّد بلوحات ناريخية

# مننوی کاهل التاریخ

# ثورات الهصريين حق عصر المقرين

عبد العزيز جمال الدين

الطبعة الأولى ٢٠١١



دار الثقافة الجديرة

كانت فكرة هذا الكتاب محصلة لحوار طويل بينى وبين الصديق العزيز فكرى اندراوس، ولذلك أهديه إليه وإلى كل مصرى داخل الوطن أو خارجه لعلى بذلك أكون قد سددت بعض دينى لهم.

عبد العزيز جمال الدين القاهرة ٢٠١١



# الأمة المصرية في المواجهة

ذكر سير جاستون ما سبيرو: "ان مصر هى مصدر الحضارة وأم القوانين التى حكمت العالم وان أبناء هذه الأم ما زالوا يعيشون معنا تحت اسم القبط"، وأقباط مصر يهيمون حبا بها بل وتلتهب وطنيتهم عشقا بنيلها وأرضها.

والقبطي على مر العصور ليس في حاجة لأن يستورد لنفسه أبطالا من أي بلد أجنبي ولو كانت الجزيرة العربية أو فلسطين فتاريخ بلاده مليء بالأمجاد والأبطال، وهنا تحدثنا الدكتورة نعمات أحمد فؤاد: "لم يزايل مصر الشعور بنفسها بل اعتدادها بما أدت وأعطت حتى ذهب الأقباط إلى القول بأن السيد المسيح له المجد لم يولد في بيت لحم وأنما ولد في صعيد مصر وذلك ارضاء لحدة الشعور بمصر وحدة التفاخر بها حتى ليكاد يُجمع الدارسون على أن المسيحية في مصر كانت تعنى القومية المصرية وكانت الكنيسة المصرية تعنى الدين والدولة معا في وقت واحد أو كانت هي الزعامة التي تلتف بها الامه وتثبت فيها كيانها ومشيئتها في وجه القوة المفاجئة."





الصقر حورس حامي مصر والمدافع عنها ضد الاستبداد والأعداء من البدو اتباع ست = شت = شيطان.



<u>حــورس المصــرى يصــد</u> الأعداء ويقضى عليهم<u>.</u>



حورس في شكله البطلمي والروماني، مازال يحارب أعداء مصر. اصبح رمز عالمي للمقاومة ممثلا في مار جرجس وراما وأبو زيد وطومانباي.



وعبر العصور كانت المقاومة المصرية القبطية دائمة لكل ما هو أجنبى أو دخيل، ولم تقتصر على طغيان البطالمة وأباطرة الرومان بل وأيضا إلى مقاومة الغزو العربى والطغيان والتعنت للحكام المسلمين. ولقد رفض أقباط مصر استعمار بيزنطة المسيحية بشدة وكذلك كرهوا استعمار بيزنطة (استنبول) الإسلامية، وكما نكل نابليون الفرنسى وجيشه المحتل بأقباط مصر كذلك أيضا كان دور المستعمر الانجليزى ازاء وطنية الأقباط وحبهم الشديد لبلدهم.

وحين نستعرض معا بعض الصور التاريخية لمدي مقاومة القبط وثوراتهم المتتالية ضد الاستعمار (سواء أكان استعمارا فارسيا أوبيزنطيا أو عربيا أو تركيا أو أوربيا) لما كان في وسعنا إلا أن نحنى هاماتنا احتراما لصلابة الشعب القبطى الأبي العريق. يصف "جوميه" مدى تمسك القبط بمصريتهم وشغفهم بوطنهم فيقول في دهشة لا تخفى: " لقد سعى الاسكندر الاكبر سعيه ليصبغ الروح المصرية بالصبغة الهيلينية وأقتفى البطالمه أثره في ذلك وحاولوا جهدهم أن بستميلوا المصربين ويضفوا على الفكر المصرى مسحة يونانية بحته وقد ثابروا في هذا السبيل مدة ستة قرون يحاولون الوصول إلى غرضهم. وخيل إليهم أنهم نجحوا في الوصول إلى هدفهم لما رأوا المصرى وقد شغف بمختلف أنواع الثقافات-ولكن المصرى له قدره عجيبة على تكييف الفنون وفق مزاجه وهو بعد هذا كله مصرى تأصلت

جذوره فى هذه التربة وثقافتها التى ازدهرت فى ظل حضارته العريقة. فالمصرى مع كل ما يهضمه من علوم غريبة فخور بماضيه، مشغوف ببلاده، فهذا الفخر وهذا الشغف تأصل فيه إلى حد بعيد الغور، فهو ثابت فى مصريته بحيث لا يمكن اقتلاعها منه أو تحويله عنها مهما تنوعت المؤثرات".



# ثورات المصريين قبل وبعد الغزو العربى

تقديم

ما كادت مصر تسترد استقلالها ـ الذى انتزعه منها الأشوريين ـ على يد بسماتيك الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين الفرعونية حتى بدا فى الأفق شبح الخطر الفارسى الذى قضى على استقلال ميديا وليديا وبابل، وامتد حتى شمل سوريا وفلسطين، ثم دارت الدائرة على مصر عندما غزاها قمبيز عام ٥٢٥ ق.م (فى عهد بسماتيك السادس)، وبذلك ذهبت الأسرة السادسة والعشرون، وفقدت مصر استقلالها وخضعت لعهد استعمارى شديد الوطأة، هو العهد الفارسى الذى سلب المصريين حريتهم، واستباح حرمة ديانتهم، وأثقل كاهلهم بشتى التكاليف

لم يرضخ المصريون لما حاق بهم من عسف وظلم، فهبوا في وجه الغزاة ثائرين، وتعددت ثوراتهم، ولكنهم لم ينجحوا في الخلاص من ربقة النير الفارسي نهائيا، إذ كان الملوك الفرس ينتقمون من المصريين في أعقاب كل ثورة أبشع انتقام وأشنعه، وفي أعز ما يعتز به المصرى



الصليب الفرعوني، علامة الحياة. وتداعياته فيما بعد.







قمبيز يغزو مصر





إسكندر المقدوني.

القديم و هو دينه، ولم تنج مصر من الحكم الفارسي البغيض إلا على يد الإسكندر المقدوني. وإذا كانت مصر قد نجحت - طوال تاريخها الفرعوني - في طرد غزاتها الأجانب، فإنها عجزت هذه المرة عن ذلك، إذ قام على أنقاض الحكم الفارسي حكم أجنبي جديد، هو الحكم البطلمي، الذي أعقبه الحكم الروماني والبيزنطي. وبعد ما رسفت مصر قرابة قرون عشرة في أغلال هذين الحكمين، أصبحت فريسة سهلة أغلال آسيوي آخر هو الاحتلال العربي.

#### البطالمة وثورات المصريين

احتل الإسكندر مصر عام ٣٣٢ ق.م، ثم غادرها في ربيع عام ٣٣١ ق.م. متجها صوب الشرق مقتفيا أثر عدوه. وفي هذه الفترة الوجيزة التي قضاها في أرض الفراعنة. وما لبث أن توفي في الثالث عشر من شهر يونيو عام ٣٢٣ ق.م.

وغداة موت إسكندر، اجتمع قواده في بابل ليقضوا في أمر هذه الأمبراطورية الواسعة التي تركها صاحبها دون وريث، فقسموها إلى ولايات وزعت بينهم وكانت مصر لطبقاً لاتفاقية بابل من نصيب بطلميوس بن لاجوس، وهكذا تحققت لذلك القائد المقدوني أمنيته التي كان يحلم بها منذ وفد إلى مصر في صحبة الإسكندر الأكبر. والحق أن بطلميوس كان موفقاً في اختياره إذ تمكن في ذلك المكان النائي عن قلب تمكن في ذلك المكان النائي عن قلب الأمبراطورية من أن يضع أساس دولة قوية غنية حمل أحفاده صولجانها من بعده مدة ثلاثة قرون من الزمان على وجه التقريب، بدأت بوفاة الإسكندر وانتهت عام ٣٠ ق.م.عقب معركة التحيوم البحرية بقليل.

هكذا بدأ حكم البطالمة في مصر، أقام فيها بطلميوس ابن لاجوس واليا أول الأمر، ثم استقل بها واتخذ لنفسه لقب "ملك "، ورسم لنفسه سياسة داخلية وخارجية خاصة، استلهم وحيها من المصلحة الخاصة. وإذا كنا نريد أن ندرس هنا ثورات المصريين في هذه الفترة. فينبغي أن نبدأ أولا بكلمة عن سياسة البطالمة الداخلية، لنامس فيها دو افع هذه الثورات وأسبابها.

عندما فتح المقدونيون مصر كان لها تاريخ مجيد باهر يمتد إلى عدة آلاف من السنين، وكانت لها حضارة زاهرة وتقاليد عريقة تستند إليها شتى نواحى حياتها الدينية والسياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. و أدرك البطالمة كل ذلك. فأحسوا بخطر القيام بأية محاولة لإغفال التقاليد المصرية التى امتزجت بنفوس أصحابها امتزاجا شديداً. فآثروا السلامة، بنفوس أصحابها امتزاجا شديداً. فآثروا السلامة، وتركوا للمصرى تقاليده وعقائده القديمة، بل إنهم أظهروا من ناحيتهم احتراما كاملا لهذه العقائد وتلك التقاليد، وذهبوا في هذا السبيل إلى حد اعتناق التقاليد المصرية، فنصبوا أنفسهم فراعنة. وحملوا الألقاب الفرعونية، وشيدوا المعابد للآلهة المصرية وأجزلوا لها العطاء.

وثمة مشكلة أخرى واجهت البطالمة ، وهى سوء الحالة الاقتصادية وضرورة إنعاشها للنهوض بالأعباء الجديدة لملكهم. فقد ساد مصر اضطراب شديد خلل القرن الرابع قبل الميلاد نتيجة للثورات التى قام بها المصريون للتخلص من النير الفارسى، وأفضى ذلك إلى فساد الإدارة وإهمال الشئون الاقتصادية إهمالا شديدا أدى إلى نضوب المال. لهذا كان لزاماً على البطالمة أن يعيدوا تنظيم الشئون الاقتصادية والإدارية تنظيما







لم يكن بناء الأهرامات معجزة معمارية يحار فيها العلماء حتى اليوم، بل كنلك معجزة إدارية وتنظيمية شملت ضبط وتيرة العمل بدقة متناهية السي جانب توفير العاملين من مأكل ومسكن وملبس ورعاية صحية.

يكفل لهم استغلال موارد البلاد إلى أقصى حد مستطاع ويضمن لهم القبض على ناصية الشعب. وهكذا نرى أن البطالمة كانوا يهدفون في الداخل إلى هدفين: أولهما الحصول على المال، وثانيهما إحلال الهدوء والاستقرار. أما المال فلبناء أسطول ضخم وتجنيد جيش عظيم للفوز باستقلال مصر ثم الاحتفاظ بهذا الاستقلال وتدعيمه وللقيام بالدور الأول في سياسة البحر المتوسط الدولية. وأما الهدوء والاستقرار فقد كانا لازمين لتوفير المال والتفرغ للدفاع عن كيان ملكهم في مصر. على هذا النحو أوجد البطالمة الأداة اللازمة لبناء قواتهم الحربية وإنعاش الأحوال الاقتصادية، ولكن الأساليب الني اتبعوها في حكم البلاد والاحتفاظ بقوتهم العسكرية واستثمار المرافق الاقتصادية أرهقت المصريين إرهاقا شديدا فنقموا على البطالمة وتألبوا عليهم، ذلك أن البطالمة استندوا في حكمهم إلى حق الفتح، ومن ثم اعتبروا البلاد ملكا خاصا لهم، يديرونها ويتصرفون في شئونها كما يتصرف أي فرد في شئون أى ضيعة يمتلكها. ولهذا سنوا من النظم ما يكفل ضمان استدر ار خيرات هذه الضيعة.

وإذا كان البطالمة قد تجنبوا إحداث أى انقلاب ظاهرى في نظم الإدارة الداخلية للبلاد، إلا أنهم أدخلوا تغييرا حقيقاً في نظام الحكم أشعر المصريين بأنهم محتلون بقوة عسكرية، فأقاموا إلى جانب الحاكم المدنى لكل إقليم حاكما آخر له صفة عسكرية هو القائد ( στρατηγὸς)، وكان هذا إغريقيا يتمتع بالمكانة العليا في الاقليم، وله الكلمة الأولى في مختلف الشئون المدنية والعسكرية على السواء. ونحن نجد في ذلك النظام ما يحملنا على مخالفة الرأى القائل بأن



تسجيل للمجاعة التي اصابت مصر في ظل البطالمة على جزيرة سهيل بأسوان.



ابدع المصرى الكاريكاتير كوسيلة المقاوسة، وتبدو هنا القوة عندما تصارع أو تفاوض، ولكن الدذكاء النابع من الثقافة يتمثل في حركة اليد اليمنى للغزال الخافية عن الأسد.

البطالمة قد اتبعوا فى مصر سياسة التوسع السلمى. ولم يعملوا على إشعار المصريين بانهم محتلون بقوة عسكرية. ولهذا اتخذ بطلميوس الأول من الفيوم - النائية عن السكان - مقراً لقواته العسكرية الإغريقية .

ولقد اتبع البطالمة - لاستغلال مرافق البلاد الاقتصادية - سبلا تنطوى على بالغ العسف والارهاق بالنسبة للمصريين، ففرضوا عليهم ضرائب باهظة وتكاليف شتى، وسلبوهم حريتهم الاقتصادية، وعاملوهم معاملة شعب مهزوم، فبسطوا رقابتهم على كل شئ حتى باتت المعابد نفسها خاضعة لهذه الرقابة الثقيلة، فقد كانت مصدرا للمقاومة والتمردات. والحق أن المصريين كانوا فريسة لعدة مظالم فاحشة: فقد استولى الاغريق على موارد بلادهم بشكل لم يسبق له نظير، بل إنهم مدوا أيديهم إلى داخل بيوتهم فشاركوهم سكناها. إذا كان مفروضا على الأهالي إيواء الجند في مساكنهم - وذلك في المدن والقرى القديمة حيث يندر وجود أرض فضاء للبناء - الأمر الذي كن سببا في شكايات عديدة نسمع عنها منذ القرن الثالث قبل الميلاد.

ولم يكن وضع المصريين فى الجيش وضعا يحسدون عليه: لقد كانوا يؤلفون منذ البداية جزءا من قوات البطالمة البرية والبحرية ، ولكنهم كانوا لا يقومون إلا باعمال النقل والتموين و غيرها من الأعمال الشاقة مثل بناء الاستحكامات والحصون والتى كانت تحتاج إلى الخبرة فى العمارة والإنشاء، كما سلح بعضهم بالأسلحة القديمة استعدادا للضرورة القصوى. وكانوا لا يمنحون إلا إقطاعات صغيرة المساحة بالنسبة لإقطاعات الجند الاغريق. وظل حاله حتى كذلك حتى

#### اندلاع مقاومة المصريين للبطالمة.



جوقة المرحبين بالاستبداد يقودها غناء الحمار.

معركة رفح عام ٢١٧ ق.م. عندما اضطر بطلميوس الرآبع إلى تسليحهم بالأسلحة المقدونية وتجنيد القادرين منهم على حمل السلاح، وإدماجهم في قلب الجيش القيام بعمليات الهجوم الر ئىسية .

### الثورة الأولى للمصريين ضد البطالمة.



بطلميوس الثالث.

# نذر المقاومة:

الواقع أن غضب المصريين قد بدأ يظهر منذ عهد فيلادلفوس. وتحدثنا وثائق زينو البردية عن القلاقل الكبيرة التي كانت بين المزارعين، وما من شك في أنها كانت تعبيراً عن ضيقهم بالمظالم التي تعرضوا لها، وما من شك أيضاً في أن مثل هذه القلاقل كانت تحدث بين الصناع والتجار لنفس السبب. وكانت هذه الحالة مدعاة لإزعاج الحكومة ففرضت اشد أنواع العقوبات وأقساها. ولم يكن تبرم المصريين واستياؤهم راجعا إلى عسف النظام الاقتصادي الذي وضعه فيلادلفوس فحسب، وإنما إلى عدة عوامل أخرى ذلك أن تطبيق هذا النظام وضع في أيدى الأجانب من الاغريق والمقدونيين، يفرضون على الوطنيين بذل أقصى جهودهم لاستغلال المرافق الاقتصادية. وإذا فلم يكن المصريون يعملون من أجل آلهتهم الوطنية وملوكهم الوطنيين، وإنما من أجل فاتح أجنبى يحيط به الأجانب الذين تمتعوا بالثراء وتركوا أهل البلاد يعانون الفاقة والبؤس: إذا رغب أحدهم في اقتراض شي من المال أو الغلال، فإنما يقترضه من أحد هؤلاء الأجانب ، وإذا أراد أن يستأجر قطعة من الأرض، فهي عادة من أراضي الأجانب ...

وهكذا توفر جيش الثورة من هؤلاء الزراع والصناع والعمال الحانقين، وكان الكهنة - وهم الذين حرمهم البطالمة مكانتهم الممتازة الرفيعة - متبرمين ساخطين، مستعدين لقيادة الشوار وتزعمهم. وأخذت الحال تزداد سوءا على مر الأيام، فإذا بالأسباب التي نجم عنها الاضطراب تبدو في صورة أكثر وضوحا، وإذا بالقلاقل وحركات المقاومة تنمو وتشتد على عهد خلفاء فيلادلفوس.

التورة الأولى:

إن أول حركات التمردات الأولى التى شهدتها مصر البطلمية هى تلك التى يحدثنا عنها كل من جوستينوسو هيرونيموس المعروف باسم سان جيروم، وقد حدثت هذه التمردات على عهد بطلميوس الثالث "إيوارجتيس الأول". وإذا كان المؤرخ بوليبيوس يتجاهل هذه التمردات تجاهلا تاما، ويعتبر تلك التى اشتعلت أيام بطلميوس الرابع "فيلوباتور" أولى التمردات المصرية، فإن ذلك لا يمكن أن ينفى وقوعها أو يقلل من أهميتها. ولقد شبت هذه التمردات في مصر عندما كان السورية. ويحدثنا جوستينوس بأن ملك مصر كان السورية ويحدثنا جوستينوس بأن ملك مصر كان على وشك أن يحتل كل مملكة السلوكيين، لولا أن استدعته هذه التمردات، فاضطر للعودة إلى مصر.

تلك إذا تمردات وطنية شعبية، أدت إلى اشتعالها تلك العوامل السالفة، وساعد على نشوبها غياب الملك وقواته العسكرية في الأراضي السورية. ولقد تعيننا وثيقة بردية ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث على تفهم طبيعة هذه التمردات، فهي تحدثنا عن مساوئ رجال الإدارة، كما تحدثنا عن تبرم المصريين وعزوفهم عن العمل، الأمر الذي يحمل على الظنن بأن



بطلميوس الرابع



جدارية تمثيل حورس يصيارع ست في هيئة الأفعى العملاقة التي تمثل الخراب والدمار.

\*كان لاندماج المصريين فى الجيش البطلمى أثره فى انتصار بطلميوس الرابع التمردات كانت ذات طابع قومى ، دفعت إليها عو امل اقتصادية و اجتماعية.

# بطلميوس الرابع والحرب السورية الرابعة:

وانتهى عهد يوارجتيس الأول وتربع على العرش ابنه الصغير بطلميوس الرابع "فيلوباتور".

وقد اضطر هذا الملك في بداية عهده إلى خوض غمار المشكلة السورية، فاشتبك مع الملك انتيوخوس الثالث" في الحرب السورية الرابعة. وقد اضطر فيلوباتور هو ووزيره سوسيبيوس، إلى إدخال بعض التعديلات على النظم المالية والإدارية لمواجهة نفقات هذه الحرب، فزيدت بعض الضرائب وفرضت ضرائب جديدة أخرى، وارتفعت إيجارات بعض الأراضى. ويبدو أن نقص موارد الحكومة نتيجة لسوء الحالة الاقتصادية منذ أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، قد دفعها إلى التشدد في جمع الإيجارات وجباية الضرائب، وإلى الإكثار من الأعباء والالتزامات غير العادية، الأمر الذي تمخض عن مصادرة كثير من أملاك صغار الفلاحين المصريين.

ولاحت بوادر الهزيمة التي تنتظر قوات بطلميوس الرابع عندما تمكن أنتيوخوس من الاستيلاء على سليوكيا على نهر العاصى عام ٢١٩ ق.م. وعندما خان ثيودوتوس مولاه البطلمي فانضم إلى عدوه السلوكي، وسلمه صور وعكا واربعين سفينة حربية. ولم تكن قوات بطلميوس الرابع في مصر ذات قيمة، فطلب وزيره سوسيبيوس الهدنة، ومن ثم حدث تطور خطير في نظام الجيش البطلمي: ذلك أن المصر بين\* أدمجوا في صلب الجيش، وسلحوا المصر بين\* أدمجوا في صلب الجيش، وسلحوا



عملة إغريقية



سقراط

بالأسلحة المقدونية التى اتقنوها بمهارة ساعدتهم على انتزاع نصراً مؤزراً في رفح عام ٢١٧ق.م.

# الثورة الثانية:

يحدثنا بوليبيوس بأن نصر المصريين في رفح قد ملاهم زهوا وفخارا، فأصبحوا لا يطيقون الخضوع لسادتهم، خاصة و أنهم اتقنوا حمل السلاح، وبدأوا يبحثون عن زعيم يقودهم، وسرعان ماعثروا على ضالتهم.

ويحسن لكى نقف على الأسباب الحقيقية لهذه التمردات أن ندرس أحداثها أولا: لقد شبت نيران هذه التمردات فى الدلتا ومصر الوسطى أولا، كما يرجح، ثم امتد لهيبها إلى مصر العليا عام كما يرجح، ثم امد لهيبها إلى مصر العليا عام أعمال البناء فى معبد إدفو العظيم لاحتماء المتمردين داخله.



تركزت التمردات في منطقة طيبة التي عثر فيها على وثائق ديموطيقية مؤرخة باسم ملك يدعى



الثورة الثانية ضد البطالمة.

"أرماخيس"، وأخرى باسم ملك يدعى "أنخماخيس".

فهل استقلت طيبة تماماً عن السيادة البطلمية؟ ومتى تربع هذان الملكان على عرشها؟.



يرى بعض المؤرخين أن اعتبار إقليم طيبة اقليما منفصلا مستقلاعن الحكم البطلمى آنذاك ينطوى على كثير من المبالغة والإسراف. ولكن الوثائق المؤرخة بسنى حكم الملكين سالفى الذكر تدل على أنهما حكما منطقة طيبة بين عامى على ما يثبت أن الحكومة البطلمية كانت تجبى على ما يثبت أن الحكومة البطلمية كانت تجبى الضرائب من منطقة طيبة بعد العام السادس عشر من عهد فيلوباتور (عام ٢٠١ ق.م)، فلماذا نستبعد بعد ذلك انفصال هذا الاقليم واستقلاله عن البطالمة؟.

تلك أهم أحداث التمردات المصرية التي شبت على عهد فيلوباتور كما ترويها الوثائق المعاصرة، فما هي الدوافع التي أدت إلى اشتعالها؟ ونحن نرى أن دوافع هذه الثورات كانت قومية اقتصادية اجتماعية في آن واحد: الحس المصريون بقوميتهم، وبعث النصر في قلوبهم موات الأمل، وضاقوا في نفس الوقت بما كانوا يرزحون تحته من أعباء اقتصادية فادحة، وبرموا بسيادة الاغريق والمقدونيين عليهم، فتمردوا في وجه غاصبيهم، وليس في عدم اشتراك بعض المصريين في هذه التمردات، واعتداء المتمردون على بني وطنهم، وعلى المعابد الوطنية، ما يبرر وجهة نظر "بريو"، فلعل هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه التمردات فلاقوا

جزاءهم الحق على أيدى المتحمسين من أبناء وطنهم.

ويضيف Bevan سببا مقبولا إلى الأسباب التى يحتمل أنها دفعت المصريين إلى التمرد. ذلك هو بقاء التقاليد الفرعونية القديمة في وادى النيل جنوبي مصر، حيث لم يمتد سلطان البطالمة، وكان المصريون يرون تقاليدهم هذه سائدة فيما وراء حدودهم الجنوبية، خاصة في بلاد النوبة، فتشتعل نيران الوطنية في صدورهم ويدفعهم ذلك إلى البذل أملا في استرجاع ماضيهم المجيد وحريتهم المسلوبة اما نتائح هذه التمردات فلا شك في خطورتها: فلقد تطلب القضاء عليها مجهودا عسكريا عظيما، ولا ريب في أن هذا المجهود كان بعيد الأثر في سياسة البطالمة الخارجية، إذ شخلهم عن متابعة برنامجهم في عالم البحر المتوسط الدولي.

### بطلميوس الخامس ومساوئ الوصاية:

توفى بطلميوس الرابع تاركاً على العرش ابنه بطلميوس الخامس " ابيفانس " وكان طفلا صغير السن، فتولى الوصاية عليه أجاثوكليس، فازداد الحال سوءا، وظل أوار التمردات والقلاقل مشتعلاً في جميع أنحاء البلاد، ففي اسكندريا قتل أجاثوكليس وأتباعه، وأما في مصر السفلي فقد ضاق الناس ذرعاً بألوان العسف والاضطهاد التي تعرضوا لها حتى لقد أخذوا يقومون بهجماتهم على كل ما يمثل الثروة والقوة، وأما في مصر العليا قد كان انخماخيس لا يزال مسيطراً على طيبة، يعضده كهنة الإله آمون ضد الملك على طيبة، يعضده كهنة الإله آمون ضد الملك

وانتهز انتيوخوس الثالث هذه الفرصة فأنزل بالقوات البطلمية هزيمة "بانيون" الساحقة التى



بطلميوس الخامس.



الثورة الثالثة في عهد بطلميوس الخامس.

أفقدت البطالمة أملاكهم فى سوريا وآسيا الصغرى وتراقيا، وأضاعت من أيديهم تجارة القوافل السورية، وأسواقهم فى بحر إيجة، ومن ثم نقصت موارد البطالمة من التجارة الدولية ومن أملاكها الخارجية نقصا عظيما.

ويبدو أنّ خطورة حال البلاد آنذاك قد اقتضت إصدار قرار عفو من جانب الملك لسائر سكان البلاد أملا في وضع حد للاضطرابات، فعفا عن كل المتمردين بوجه عام، وعن الجنود المصريين بوجه خاص، وأعطى المعابد والسكان عامة عدداً من المنح والهبات، فألغى بعض الضرائب إلغاءً كاملا، وخفف البعض الآخر، وتنازلت الدولة عما لها من ديون متأخرة قبل الأهالي، وفكت أسر المسجونين، وسمح الملك لمن خرج عن طاعته أثناء الاضطرابات بالعودة إلى ممتلكاته، أما المعابد ورجال الدين فقد غمر هم بفيض من عطفه وكرمه.

الثورة الثالثة:

مورو، المحاولة الملكية لم تجد فتيلا: ويعتقد عير أن هذه المحاولة الملكية لم تجد فتيلا: ويعتقد بعص المورخين أن القوات الحكومية قد حاصرت أبيدوس - التي احتدمت بها التمردات على عبارة خطها أحد الجنود على حائط معبد على عبارة خطها أحد الجنود على حائط معبد من ترويزين، أتيت لأتعبد للإله سرابيس أثناء من ترويزين، أتيت لأتعبد للإله سرابيس أثناء حصار أبيدوس في العام السادس، اليوم الثامن والعشرين من شهر بنونه). هذا وقد عثر في نفس المعبد على اسم ملك نوبي جديد يدعى المعبد على المحبد على المحبد الجيش البطلمي الذي بعث إليه أبيدوس، وقد هزم الجيش البطلمي الذي بعث إليه لإخضاعه. ونحن لا نعرف على وجه التحديد



معبد ادفو



معبد ادفو رسم لروبرتوس





ما إذا كان هذا الملك قد خلف زميليه النوبيين، وأنه قد حكم طيبة على عهد إبيفانس أم لا

وعلى أية حال فنحن نخرج من ذلك كله بأن التمردات كانت مشتعلة في مصر العليا في أوائل عهد إبيفانس. أما في مصر السفلى فإننا نجد الأدلة على احتدام التمردات هناك في مصدرين: أولهما ما ذكره بوليبيوس، عن حصار مدينة ليكوبوليس في العام الثامن من عهد إبيفانس، وثنيهما ما جاء في حجر رشيد، عن حصار هذه المدينة نفسها. وقد تضمنت هذه الوثيقة وصفا للحصار وتسليم المتمردين، ومما يلاحظ أن الوثيقة قد وصفت المتمردين بأنهم كفار خارجون على الدين، فالكهنة كانوا موالين للملك.

ولم يكن للعقاب الضارم الذي أنزله إبيفانس بالثوار، ولا للمنح والهبات التي جاد بها على المصربين بعد الثورة، أثر في إخماد جذوتها، فقد استمرت الثورة في مصر العليا \_ على الأقل \_ حتى العام التاسع عشر من عهد هذا الملك (١٨٦) ق.م.) أي بعد صدور القرار الكهنوتي المسجل على حجر رشيد بعشرة أعوام كاملة ونحن نستدل على ذلك من قرار عفو ديموطيقي عثر عليه منقوشا على نصب تذكاري في فيله. ويحدثنا هذا القرار بأن أحد قواد الملك إبيفانس قد استطاع في السنة التاسعة عشرة من حكمه أن بقبض علي انخماخيس - ذلك الملك الشرير الذي أوقف دفع الضر ائب في منطقة طيبة \_ وأن يأسر قواته النوبية، وذلك في اليوم السابع عشر من شهر أغسطس عام ١٨٦ ق.م. وفي نقوش معبد ادفو ما يشهد أيضاً بهذا النصر البطلمي، فقد جاء فيها أن أعمال التشييد بهذا المعبد استؤنفت من جديد بعد أن تعطلت ما يقرب من عشرين عاماً. واعتبر



معبد فيله



أعمدة فيله

إبيفانس نصره على انخماخيس نصراً على جنوب مصر والنوبة كلها، فأزال من آثار فيله أسماء الملوك النوبيين جميعاً. غير أن ذلك لم يقض على الثورة في الجنوب حيث ظلت مشتعلة النيران حتى عام ١٨٤-١٨٣ ق.م. وفي ذلك العام أمكن إخماد الحركات الثورية في مصر السفلي على يد بوليكراتيس الذي استولى على سايس وأخضع زعماء الثورة هناك. وما كاد هؤلاء الزعماء يقعون في يد الملك حتى نكل بهم أبشع تنكيل فشدهم إلى عجلته الحربية وانطلق يعدو بها، ثم

اعدمهم جميعاً. وحاول الملك بعد ذلك أن ينزل السكينة في قلوب المصريين، فأخذ يصدر أوامره إلى رجاله وموظفيه يذكرهم بوجوب التزام جانب العدالة مع الوطنين ويأمر بأحضار جميع الموظفين المتهمين بالعسف أمامه مباشرة.

مهما يكن من أمر ، فقد هدأت الأحوال نسبيا في أو اخر عهد بطلميوس الخامس، فترك البلاد أكثر استقرارا عما كانت عليه عند اعتلائه العرش.

استقرارا عما كانت عليه عند اعتلاله العرس. غير أن عوامل الثورة كانت باقية على حالها، ولم يتم تفاديها إذ لم يقم الملوك من جانبهم بأية محاولة جدية للقضاء عليها. بل زاد سوء الأحوال النزاع على السلط داخل البيت البطلمي ومحاولة تفادي ذلك بالحكم المشترك بين المتناز عين الذي سمح بتدخلات الرومان وبفرض وصايتهم في النهاية على مصر.

الثورة الرابعة / ديونيسيوس ببتوسرابيس: وبدأت في مصر فترة الحكم المشترك، وهو حكم لم يكن يبشر بالاستقرار، وكان فرصة ذهبية رأى المصريون أن ينتهزوها للتخلص من الحكم

الثورة الرابعة بقيادة ديونيسيوس بيتوسار ابيس.

البطلمى كلية، لشدة ما أنزله بهتم من صنوف العسف والإرهاق، ولهذا سرعان ما لبوا نداء الثورة الذى هتف به رجل منهم كان يحتل فى نفوسهم منزلة رفيعة، ويشغل فى القصر الملكى منصباً ممتازا، ذلك هو ديونيسيوس بيتوسرابيس "Dionisius Petosarapis".

والواقع أن الظروف قد عاونت هذا الزعيم الوطنى على القيام بحركته الثورية معاونة طيبة، فإن الثورة القومية التي اندلع لهيبها على عهد إبيفانس واضطراب شئون البلاد أثناء اضطلاع إيولاوس وليناوس بالوصاية، وما ترتب على غز وتى أنتيوخوس الرابع من تخريب وتدمير، هذا كله مجتمعاً أنزل بالأراضي الزراعية أبلغ الأضير ار، وزاد من فقر وحرمان شعب كان ير هقه نظام مالي غاشم، فاستفحل عداء المصريين للبطالمة، واستعدوا لتجديد ثوراتهم. ولما كان ديونيسيوس من رجال القصر الملكى الذبن أظهر وا كفاءة نادرة في الحرب السورية السادسة، وكأن القصر الملكي يعج أنذاك بأنواع الدسائس و الوشابات بين أفر اد حاشيتي الملكين، فليس لنا أن نعجب إذا من أن الحركة الثورية قد بدأت في إسكندريا، عاصمة البلاد، التي اكتوت بنار الحصار من قوات أنتيوخوس فترة طويلة، والتى تكشف فيها ضعف السلطة المركزية بأجلى مظاهر ه.



من أقنعة الفيوم

تجمهر الناس فى ميدان السباق العام بالمدينة، وقرروا وهم فى أشد حالات الغضب والسخط أن يقتلوا فيلوميتور لينفرد الصغير بالحكم، وكان طبيعيا أن تترامى أنباء هذه الفتنة إلى القصر الملكى، فاستدى فيلوميتور أخوه الأصغر

بطلميوس، وأفهمه أن ديونيسيوس المصرى الوطنى إنما يبغى التخلص منهما معا ليصل هو إلى العرش، وكانتِ هذه النغمة كفيلة بتهدئة روع بطلميوس، فاستمع إلى النصيحة وخرجا معا إلى شرفة القصر الملكى، وأطلا على الجماهير المحتشدة تعلوهما شارات الملك ليثبتا للناس أنهما على أتم وفاق. وهكذا انهارت أمال ديونيسيوس وفر إلى إليوسس (ضاحية بإسكندريا) ومضى فيلوميتور في أثر الشوار وأوقع بالزعيم ديونيسيوس هزيمة منكرة، أكرهته على الفرار، وانتهت بقتل عدد كبير من الثوار.





ولقد كانت هذه الثورة ذيلا لحركة ديونيسيوس، ولعلها ـ كما يرجح جوجيه، وجرنفل وهنت - هي



بطلميوس السابع

\* "بانوبوليس" أو أخميم كما تنطق الأن مدينة بصعيد مصر على الشاطئ الشرقي للنيك، تجاه سوهاج وهي مركز بمحافظة جرجا. اسمها منحوت من اللفظين: (خم المقصودة بالاشارة التى وردت فى إحدى الوثائق البردية عن حدوث حرب فى البلاد. ويختلف المؤرخون اختلافا ظاهراً فى تاريخ هذه الثورة، فيرى "ماهافى"، و"لكلرك" أنها وقعت فى عام و"أوتو" كما ترى "بربو" أنها وقعت فى عام و"أوتو" كما ترى "بربو" أنها وقعت فى عام الأخ الأكبر قد شعر عقب عودته منتصراً من اللخ الأكبر قد شعر عقب عودته منتصراً من الصعيد باستحالة بقائه فى اسكندريا مشتركا مع أخيه الأصغر فى حكم البلاد فغادر ها إلى روما فى النصف الثانى من عام ١٦٤ ق.م. نرجح صحة التاريخ الأخير.

وكان فيلوميتور يتوقع أن تستقبله اسكندريا هاتفة باسمه بعد أن سحق الثورة في الصعيد وأن يبسط له أخوه الأصغر ذراعيه وقد أنقذ العرش من تدبير وطنى محكم كاد يودى بحكم الأسرة كلها. ولكن بطلميوس الصغير كان تواقا للانفراد بالحكم فاستغل حب الاسكندريين له وهيأهم للثورة ضد أخيه الأكبر عند عودته. فالتجأ فيلوميتور إلى روما يشكو لشيوخها وشعبها أخاه الأصغر. ولما كانت آخر وثيقة بردية وصلت إلينا من فترة الحكم المشترك مؤرخة في اليوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر عام ١٦٤ ق.م. فلابد في أو اخر هذا العام.

أما الآثار التى تمخصت عنها هذه التمردات فكانت عنيفة جد خطيرة: اشترك فيها عدد كبير جداً من الأهالى، مات بعضهم فى المعارك وأعدم بعضهم عقب إخمادها، واختفى البعض الآخر فى الأحراش حيث عاشوا عيشة اللصوص وقطاع

- مين) (معبد مين)، وأسماها الإغريق بانوبوليس. كانت عاصمة للإقليم التاسع من أقاليم الصعيد. لم يبق من معبدها ـ الذي يعد من أكبر معابد مصر - غير اطلال بالية. اشتهرت في العصر المسيحى بأديرتها الكثيرة. وفي جبانتها الجبل الشرقي مدافن من مختلف العصور من أيام الأسرة السادسة، وأيام الدولة الوسطى، وموقعها جميعا بمكان في الجبل يدعى الحواويس. وفي المكان المعروف باستم جبل السلاموني معبد من عهد الملك (آي). وفي سفح الجبل الشرقي قبور منحوتة في الصخر من العصرين البطلمي والروماني. وقد عثر في المدافن المسيحية على الكثير من الآثار، وبخاصة أكفان الموتى. كانت في فترة الغرو العربي عاصمة كورة منفصلة، وكانت من عهد الفاطميين إلى زمن المماليك عاصمة إقليم الإخميمية. وتشتهر الآن بمرزارع القصب، وبنوع خاص بصناعة المنسوجات الصوفية. ينسب إليها ذو النون المصرى المتصوف





قسطنطين الأول

الطرق خاصة في برارى الدلتا. وترتب على ذلك ـ كما حدث في التمردات السابقة ـ أن تركت الأرض الزراعية مهجورة لاتجد من يفلحها وقلت الأيدى العاملة، ونفق كثير من المواشى، فلا عجب إذا أن تهددت البلاد في السنة الثالثة للثورة مجاعة هائلة، وأن وصفت وثيقة بردية من عام 175 ق.م. أي آخر أعوام الحكم المشترك، هذه التمردات بأنها كانت طامة كبرى.

ونعود إلى موقف روما من شكوى فيلوميتور فنقول إنها نصحت له بالذهاب إلى قبرص ريثما تتصرف من جانبها فى المشكلة، ولكن عسف بطلميوس الصغير فى اسكندريا وهو منفرد بالحكم، بغضه إلى قلوب محبيه، فأرسل السكندريون إلى فيلوميتور يستدعونه من قبرص. وفى عام ١٦٣ ق.م. تم الاتفاق بين الأخوين على يد روما على أن يستقل بطلميوس الصغير ببرقة، وتبقى مصر وقبرص لفيلوميتور.

ببرد الم والم الم الم الم والهدوء إلى واراد فيلوميتور أن يعيد السلام والهدوء إلى البلاد، فأصدر في اليوم الخامس والعشرين من شهر مسرى خلال السنة الثامنة عشرة من حكمه، قرارا نص فيه على العفو عن كل التمردات التي حدثت منذ ارتقائه العرش تحت وصاية أمه، إلى السابع عشر من أغسطس عام ١٦٣ ق.م. غير أن ذلك الإجراء لم يؤد إلى الغرض المنشود منه، فاستمرت التمردات في الأنحاء المجاورة لمعبد فاستمرت التمردات في الأنحاء المجاورة لمعبد مرابيوم منف في عام ١٥٧ ق.م. وعام ١٥٧ ق.م. وعام ١٥٧ ق.م. بجرائم مختلفة.

# بطلميوس ايوارجتيس الثاني

توفى فيلوميتور فجأة خلال الحرب السورية السابعة، فعداد أخوه الأصغر للعرش باسم بطلميوس ايوارجتيس الثانى، واستهل حكمه بسلسلة من الجرائم المنكرة محاولا تطهير الجو من أعدائه وإبعاد كل خطر قد يطيح به من فوق ذلك العرش الذى تربع عليه من قبل ثم حرم منه فترة غير قصيرة، وجاهد من أجله جهادا شاقا عنيفا. وليس من العجيب بعد ذلك، أن نرى عنيفا. وليس من العجيب بعد ذلك، أن نرى كراهية يوارجتيس الثانى تتأصل فى نفوس كراهية يوارجتيس الثانى تتأصل فى نفوس الشعب، وأن نرى السكندريين يطلقون عليه لقب الطالح" بدلا من اللقب الإلهى الذى أراده هو الصالح".

وحاول بطلميوس يوآرجتيس بعد كل هذه الفظائع أن يهدئ خواطر الشعب، فاتبع سنة أسلافه بأن أن يهدئ خواطر الشعب، فاتبع سنة أسلافه بأن أصدر قرار عفو عن الثوار (٤٤١ ق.م.) وكان متوقعا بعد ذلك أن يسود السلام في البلاد، وأن يزدهر عهد يوارجتيس الثاني، فقد صفا الجو بينه وبين أخته كليوبترة الثانية، كما استمال رعيته بقرار العفو سالف الذكر، ولكن لم يكد ينصرم عام وبعض عام حتى اقترف يوارجتيس الثاني عملا من أعماله الغريبة، فعاود الجو اكفراره واضطرب حبل الأمور من جديد، وبدت نذر واضطرب حبل الأمور من جديد، وبدت نذر واشدة (ابنة زوجته)، وذلك بعد اعتدائه على عفافها.

وبات متوقعاً أن ينفجر مرجل الثورة في اسكندريا الغاضبة، وأحس بوارجتيس الثاني بالخطر يدنو منه ويكاد يعصف بعرشه، فحاول أن يتقرب إلى الشعب بشتى الطرق، فإذا به يخفف من عبء



مسلة مصرية في بيزنطة

الضرائب التى أثقلت كاهل الرعية، ويبدى حماساً فياضاً فى إصلاح المعابد وتشييدها، ويغدق على رجال الدين كثيرا من الامتيازات التى أعادت إليهم بعض نفوذهم القديم. على أن هذه الأعمال لم تؤت أكلها إلا خارج العاصمة حيث كان الناس يعيشون بعيدين عن الملك لم يمسهم من شروره إلا القليل، أما فى اسكندريا، حيث تجرى الأمور تحت أبصار أهلها وسمعهم، فإن الحال مضت من سئ إلى أسوأ، إذ أسرف الملك فى عسفه واشتط فى معاملة المناوئين له، وكانت هناك فئات من الناس تعمل على إبعاده والخلاص منه، وعلى رأس هؤلاء أخته كليوبترة الثانية\*.

# الثورة الخامسة والنزاع الأسرى

وأخيرا التهبت نيران الثورة، وعمل الملك على أن يقضى على حركة الثوار في مهدها، فأوعز بقتل عدد كبير من الشبان كانوا مجتمعين في جمنازيوم إسكندريا، واختار لذلك وسيلة تدل على الاسراف في الوحشية، إذ أمر بمحاصرتهم داخل الجمنازيوم واضرام النار فيهم، وعندما أفلح عدد منهم في الفرار، قبض عليهم و أعدمهم. ويقول شتراك إننا لا نعرف تاريخ هذا الحادث على وجه الدقة، ولكن أغلب المؤرخين يرجمون وقوعه حوالي عام ١٣٢ - ١٣١ ق.م. ويتفق هذا الرأى مع ما ذكره المؤرخ الروماني جوستينوس من أن هذه الحوادث وقعت بعد أن زارت مصر السفارة الروماني\_\_\_ة التكي ككان يرأسها "سكيبو أيميليانوس". ولا يتنافى ذلك مع ماذكره المؤرخ اليوناني ديودورس من أن يوارجتيس الثاني قد استطاع - برغم قسوته - أن

#### \* حول اسم كليوباترا:

عندما نشبت الحرب بين انطيوخوس ملك سوريا وبطلميروس ابيفانوس الخامس ملك مصر عرض على بطلميوس الخامس أن یز وجه ابنته کلیـوبترا، فأصبحت كليوبترا ابنه انطيوخوس الثالث زوجة لملك مصر بطلميوس الخامس وكان ذلك عام ١٩٣ ق.م، ومات الملك في عام ١٨١ق.م، وهو في التاسعة والعشرين من العمس فحكمت الملكة «كليوبترا» الأولى باسم ولدها القاصر بطلميوس السادس، وقادت حرباً ضد أبيها الذي سولت له نفسه بأن يهاجم مصر.

وماتت هذه الملكة في عام ١٧٤ ق.م، تاركة الملك لابنها الشاب بطلميوس السادس.

وكانت لها ابنة اسمها كليوبترا أيضا، التي سميت كليوبترا الثانية. وتولت الحكم بعد وفاة زوجها.. يحكم البلاد خمسة عشر عاماً قبل أن يبدأ النزاع بينه و بين أخته. و يحسب ديودورس هذه الأعوام ابتداء من سنة ١٤٥ ق.م. التي اعتلى فيها يوراجتيس الثاني عرش مصر عقب وفاة فيلوميتور، و معنى هذا أن الحادث الذي أعتبر بمثابة بداية للثورة يرجع إلى عام ١٣١ ق.م. وهو رأى نميل إلى قبوله. وكانت نتيجة هذا الجرم الشنيع أن تجمع السكندريون حول قصر الملك يحاولون إحراقه هو و زوجته الصغيرة كليو بترا الثالثة. ولكن يـوراجتيس الثـاني فـرّ هاربــا إلــي قبرص مصطحباً هذه الزوجة و ابنه (ممفيتس) الذي أنجبه من زوجته الأولى كليوبتر االثانية، وذلك لكي يحول دون استفادة أمه منه في هذه الظروف. واعتلت كليوبترا الثانية عرش مصر منفر دة، و اتخذت لنفسها لقب "المحبة لأمها المنقذة "

ومن قبرص بدأ يوراجتيس الثاني صراعه العنيف ضد زوجته كليوبترا الثانية، ويرى روستفتزف أن البلاد قد انقسمت قسمين آنذاك: قسم يؤيد كليوبترا الثانية ويتالف من أهل اسكندريا خاصة الأغريق وكذلك اليهود وجانب من الجيش، وقسم يؤيد يوراجتيس الثاني و يتألف من باقي الجيش و كثير من المصريين بزعامة الكهنة، ونشبت في البلاد حرب أهلية بين الفريقين، كانت عبارة عن مزيج من الصراع الأسرى والثورة القومية، تقطعت فيها أوصال البلاد

وتعترضنا هنا مسألة على جانب كبير من الأهمية: فكيف انحاز المصريون بزعامة الكهنة الى الفريق الذى كان يناصر إيوار جيتيس الثانى كما يقول روستفتزف؟ وكيف توصف حال البلاد

وبعد وفاتها حملت ابنتها اسم كلي وبترا الثالثة، شم ابنتها كلي وبترا الرابعة واختها الخامسة التي قتلت في إحدى القلاع بيد جنود الرومان،





برينيس السادسة

أما السادسة فهي التي عرفت في التاريخ باسم حرفت في التاريخ باسم تزوجت ابسن عمها بطلميوس الثاني عشر الذي قتلها.

بطلميوس الثالث عشر وزوجة بطلميوس الرابع عشر الذي خلفته بعد أن خلعه الشعب فانتقم منها وأشهر كليوبترا هي «الأخيرة». فلقد أنجب بطلميوس الثالث عشر ولدين وأربع بنات فاقت شهرتها شهرة فاقت شهرتها شهرة البطالسة أجمعين رجالا ونساء وهي التي عندما يذكر اسمها.

الملكة كليوباترا في نقشها الفرعوني.

\_برغم ذلك \_بأنها كانت مزيجاً من الحرب الأهلية والثورة القومية، كما يقول روستفترف أيضا؟. إننا نرى في ذلك شيئا من التناقض، لأن قيام المصريين بثورة قومية لا يمكن أن يتفق بحال مع انحياز هم إلى معسكر الملك إيوار جيتيس الثاني. وواقع الأمر كما يقول د. نصحى، أن كليوبترة الثانية كان لها حزب يضم الناقمين على إيوار جتيس الثاني ويشمل الجانب الأكبر من إغريق مصر والمتأغرقين وسائر خصوم كهنة أمون، ولذلك أصبح الموقف الطبيعي لغالبية المصربين القوميين هو مناهضة هذا الحزب، فبدوا كأنهم يناصرون الملك الهارب، والحق أنهم كانوا بناهضون الحكم البطلمي عامة وإذا كانت الثورة في مصر السفلي والوسطى قد اتخذت صورا من التوقف عن العمل والاعتصام في المعابد وهجرة المزارع والمصانع، فإنها كانت قتالا سافرا بين مدن مصّر العليا وقراها المنتمية إلى المعسكرين المتخاصمين حيث تجلت روح المقاومة العنيفة ضد الملكية المركزية. وتدانا الوثائق على أن الكتاب في "ديوسبوليس" و "باثيريس" كانوا يؤرخون وثائقهم بالنسبة إلى حكم إيوارجتيس الثاني، بينما تجد العكس في مدينة "هر مونثيس".

وكانت نتيجة ذلك أن أرسلت حملة عسكرية من "ديوسبوليسس" - طيبسة - إلى هرمونثيس لإخضاعها وإدخالها في طاعة الملك. وكان غياب الحامية الملكية عن طيبة سببا في إشعال نيران الثورة بها. وإن ذلك ليدل على صحة ما نذهب إليه من أن عامة المصريين لم يكونوا مخلصين في انضمامهم إلى معسكر إيوارجتيس الثاني كما

يدعى روستفتزف، وإلا لبقيت طيبة على ولائها لذلك، ولما حملت ضده لواء الثورة بمجرد أن غادرتها الحامية العسكرية الملكية.

وظل إيوارجتيس الثاني مقيما في قبرص طيلة عامين، ثم استطاع أن يعود إلى مصر في ربيع عام ۱۲۹ ق.م. ويحدثنا ديو دور وس، بأن ذلك قد حدث على أثر النصر العسكري الذي فازبه "هيجولوخوس" قائد إيوارجتيس الثاني على "مارسياس" قائد كليوبترا الثانية. ولم يؤد انتصار بطلميوس على أخته إلى إحلال الهدوء في البلاد. واضطرت كليوبترا -برغم الميول الطيبة التي أبداها أخوها - إلى مغادرة مصر والإلتجاء إلى زوج ابنتها ديمتريوس الثاني ملك سوريا. قد اعد هذا جيشاً ومضى به نحو مصر ليعيد والدة زوجته إلى عرشها في اسكندريا، ولكنه هزم هزيمة منكرة. عند ذلك يئست كليوبترا الثانية من الأستمرار في النضال وبدأت تفكر في الصلح مع أخيها الذي كان على استعداد - من ناحيته - لقبول هذا الصلح بعد ما تبينت له مكانة أخته في كثير من أنحاء البلاد. وهكذا عادت كليوبترا الثانية إلى مصر شريكة لأخيها وابنتها في الحكم، وكان ذلك عام ۱۲۶ ق.م.

ولقد كان منتظرا - ولو صح رأى روستفتزف المشار إليه - أن تهدأ البلاد بعد مصالحة ولكن يوارجتيس الثاني لأخته كليوبترا الثانية، ولكن المصريين كانوا ساخطين ناقمين، لا من أجل الملك بطلميوس، وإنما من أجل قوميتهم التي سعى البطالمة للقضاء عليها، ولهذا ظلت ثورتهم مشتعلة عنيفة ولا سيما في الجنوب، وزادت من



كليوب اترا أخر ملك ات مصر.



حدتها تلك الفوضى التى شاعت فى شئون البلاد بسبب حالة الذعر التى تمخض عنها العداء المسلح بين حزبى الملك والملكة.

وإن الوثائق البردية ـ برغم ندرتها ـ لتنهض دليلا ناطقًا على الثورات في مصر العليا عقب صلح عام ١٢٤ ق.م.، ففي سنة ١٢٣ ق.م. نجد وثيقة بردية لا تحمل اسم كليوبترا الثانية في ديباجتها، كما نجد مدينة "هرمونثيس" تشن حربا منظمة ضد جارتها "كروكوديلبوليس"، وجدير بالذكر أن جند المدنية المعتدية كانوا (λαοί) أو من يسمون أحياناً (πληδη)، وهو الاسم الذي كان بطلق على طبقة العامة من المصريين الوطنيين. وفي عام ١٢١-١٢١ ق.م. عمت الفوضى أنحاء مدينة طيبة. ولدينا وثيقة تحدثنا عن هجوم قام به سكان هذه المدينة على إحدى التحصينات الحكومية التي أقيمت بها قمعاً للثورات. وامتد لهيب الثورة من طيبة إلى بانوبوليس، ويبدو أنها كانت من الخطورة بمكان عظيم، وأن الآثار التي ترتبت عليها كانت من الفداحة بحيث حرم إيوار جتيس الثاني أهل هذه المدينة من قرار العفو الكبير الذي أصدره عام ١١٨ ق.م.

لقد كانت أحوال البلاد إذا بالغة السوء، دب الفساد في كل مكان، وشاعت الفوضى في كل شئ، وأحس إيوارجتيس أن صلحه مع أخته لم يؤد لاستقرار ملكه، وأن القوة وحدها لن تجدى، وأدرك أنه لابد من إصلاح شامل بضع حدا لهذه الاضطرابات والقلاقل، فأصدر باسمه واسم زوجتيه وثيقة عفو كبرى في عام ١١٨ ق.م. والم يصدر إيوارجتيس الثاني هذا القرار، والقرارات السابقة التي أشرنا إليها فحسب، إذ أننا نجد في برديات تبتونيس وثيقة تتضمن

بعض قرارات العفو المشابهة لما جاء في وثيقة عام ١١٨ ق.م. والمرجح أنها ظهرت في نفس ذلك العام، وهي تتضمن أساسا بعض امتيازات خاصة منحها الملك لطبقة الجند المقطعين.

النزاع الأسرى بعد إيوارجتيس الثاني: وقبل أن يتوفى إيوارجتيس الثاني عام ١١٦ ق.م. مهد السبيل لإثارة القلاقل والاضطرابات من جديد، إذ أوصى بمملكت لزوجت الصغيرة كليوبترا تاركا لها مطلق الحرية في اختيار من تصطفى من ولديها شريكا لها في الملك، وهما بطلميوس فيلوميتور سوتر الثاني "الابن الأكير" وبطلميوس اسكندر "الابن الأصغر"، وكانت كليوبترا تفضل ابنها الأصغر ولكن أهل اسكندريا كانوا يبغضونه فأرغموها على اختيار ابنها الأكبر سوتر الثاني، فقبلت مكرهة، حتى أفلحت في طرده عــام ١٠٧ق.م. وأشركت معها ابنها المحبوب بطلميوس اسكندر، ولكنها سرعان ما انقلبت عليه، وحاولت التخلص منه، فأسرع هو بقتلها عام ١٠١ ق.م. وانفرد بالحكم حتى طرده السكندريون عام ٨٩ ق.م. وعند ذلك استرد سوتر الثاني عرش مصر وظل يحكم البلاد حتى توفي عام ٨٠ ق.م. ثم تربع على العرش ـ وذلك بعد مأساة برينيكي الثالثة وبطلميوس العاشر \_ احد أبناء سوتر الثاني غير الشرعيين، وهو بطلميوس الزمار الذي حكم مصر حتى عام ٥١ ق.م. وقد كان هذا الملك أداة طيعة في أيدى الساسة الرومانيين، فحنق عليه الشعب واضطر للفرار من البلاد عام ٥٨ ق.م. ولم يستطع العودة إلا في عام ٥٥ ق.م. بمساعدة جابينيوس حاكم سوريا الروماني. ثم اعتلى العرش - طبقا لوصية بطلميوس الزمار - بطلميوس الثاني عشر وأخته



كليوبترا السابعة، ثم ضمت روما مصر إلى امبر اطور يتها عام ٣٠ ق.م.

لم تنته المساوئ التى طغت على كل شئ فى البلاد خلال عهد إيوار جتيس الثانى بانتهاء هذا العهد، وإنما استمرت على أيام خلفائه. وما انقضى عامان على وفاة هذا الملك واعتلاء زوجته وابنه العرش، حتى ثارت إحدى قرى الفيوم ضد موظفى الملك عندما اشتد بطشهم بالأهالى، ولم يلقوا بالا إلى الأوامر التى تضمنتها وثيقة عام ١١٨ ق.م.

# الثورة السادسة وتخريب طيبة

وقد حدثنا باوزانياس عن الثورة التى قضى عليها سوتر الثانى فى الفترة الثانية من حكمه فقال إن هذا الملك ـ بعد أن استرد عرشه ثانية ـ حارب أهل طيبة الثائرين، وأخضعهم بعد ثلاث سنوات من بدء الثورة، وكان انتصاره باهرا بحيث قضى على كل ما تبقى لأهل طيبة من مجد ورفاهية.

ونحن لا نعرف - على وجه الدقة - متى بدأت هذه الثورة ومتى انتهت بتخريب طيبة معقلها الأكبر: فلدينا وثيقة ديموطيقية من عام ٩٠ ق.م. (وهو العام السابق لخروج بطلميوس اسكندر من اسكندريا) تحدثنا عن هجوم الثوار على الأراضى الملكية في مدينتي "لاتوبوليس" و"باثيريس": ولدينا أيضا عدة رسائل كتبها شخص يدعى أفلاطون كان يشغل منصب الحاكم العام في منطقة طيبة، وترجع هذه الرسائل جميعا إلى عام منطقة مينة، وترجع هذه الرسائل جميعا إلى عام عرش مصر).

وتدل الوثيقة الديموطيقية على أن الثورة كانت

#### الثورة السادسة



من روائع الفن الشعبي المصري زير ماء مزخر ف بأسماك

مشتعلة قبل أن يسترد سوتر الثاني عرش مصر بعام واحد. كما تدل مجموعة الرسائل على أن الطيبيين كانوا منقسمين على أنفسهم فانضم بعضهم إلى معسكر الملك و الكهنة بينما ثار البعض الآخر عليهم. وقد عرفنا ذلك من أن الرسالة الأولى التي حررها أفلاطون في الثامن والعشرين من شهر مارس عام ٨٨ ق.م. كانت موجهة إلى أهالي مدينة "باثيريس" الموالين للملك والمهددين بأخطار الثورة، يبلغهم فيها بأنه قادم من "لاتوبوليس" للقبض على ناصية الأمور، ويبدعوهم للتبذرع بالهبدوء ومساعدة قائدهم "نخثيريس" حتى يصل هو إليهم. أما الثانية فقد حررها إلى القائد المذكور في نفس اليوم، وكانت تتضمن خلاصة الرسالة الأولى الموجهة إلى أهالي "باثيريس" وكانت الرسالة الثالثة محررة في اليوم الثلاثين من شهر مارس عام ٨٨ ق.م. وموجهة أيضاً إلى نفس القائد تدعوه إلى توفير المئونة اللازمة من القمح والخبز والشعير لأهالي "باثيريس" وأما الرسالة الرابعة فكانت محررة في اليوم الأول من شهر نوفمبر عام ٨٨ ق.م. وموجهة من إفلاطون إلى كهنة "باثيريس" وغيرهم يشجعهم فيها على الصمود لحصار الثوار، ويبلغهم أن سوتر الثاني قد وصل إلى منف وعهد إلى القائد "هير اكس" بإخضاع منطقة طيبة.

إن هذا الخطاب الأخير ليدل دلالة واضحة على أن كهنة باثيريس كانوا موالين للملك، وأنهم كانوا يتزعمون حركة المقاومة ضد ثوار طيبة الوطنيين. ومهما يكن من أمر ، فقد كان كهنة آمون يضمرون أشد العداء للبطالمة ، وترى "كليربريو" أن سبب عدائهم هذا لم يكن كرهم



اقنعة الفيوم، من أهم الانجازات الفنية المصرية التي برزت في الفترة البطلمية ثم الرومانية تأثرا بالنحت الجنائزي المصري القديم.



قناع مصرى قديم.



مكتبة إسكندريا. اعظم مكتبات التاريخ، جمع فيها بطلمي وس الأول كل المولفات المصرية السابقة في مكتبات طيبة وعين مكتبات مصر، ثم زيد عليهابرديات اخرى من عليهابرديات اخرى من كل جهات العلم المعروف وقتها. وهكذا ظلت مصر المعرفة للعالم بالرغم من احتلالها.



منارة إسكندريا.

للأجانب، وإنما رغبتهم في استعادة استقلالهم القديم، وهي الرغبة التي كانت تدفعهم إلى مناهضة كل ملكية أجنبية منذ العهد الفرعوني. ونحن لا نشك في أن كهنة آمون كانوا يتوقون لاستعادة استقلالهم القديم، ولكننا لا نشك أيضاً في أنهم كانوا يضمرون للأجانب أشد الكره والبغض اكثرة مالاقوه على أيديهم من عسف وامتهان. ولم يكن ثوار طيبة مدفوعين إلى ثورتهم بتحريض من كهنة آمون فحسب، أي أنهم لم يكونوا أدوات من كهنة آمون فحسب، أي أنهم لم يكونوا أدوات استعلها هؤلاء الكهنة لتحقيق مآربهم، وإلا لما الكهنة وتخريب طيبة. على أن ضعف هذه الثورات الأخيرة يدل - دون ريب - على الدور الهام الذي قام به كهنة آمون في حركات المقاومة الوطنية السابقة.

### استمرار القلاقل والاضطرابات:

ولدينا نقش من هرموبوليس يرجع إلى عام ٧٩ - ٧٨ ق.م. وكذلك عدة أوراق بردية من إقليم هير اكليوبوليس ترجع إلى عام ١٤ ـ ٦٣ ق.م.وكلها تحدثنا عن التجاء الحكومة إلى توزيع فرق من الجند في شتى أنحاء البلاد، لوضع الأمور في نصابها، وعن تكليف وحدات من الأسطول بتأمين سلامة المواصلات النهرية بسبب استمرار أعمال التمردات.

ومضت البلاد من فساد إلى فساد، وعاود العمال والزراع والصناع فرارهم من أعمالهم وأراضيهم والتجاءهم إلى المعابد، فازداد إقفار الأراضى الزراعية وتعطلت الصناعات، ونقصت تبعاً لذلك موارد الخزانة الملكية، حتى لقد أصدرت كليوبترة السابعة وأخوها بطلميوس الثاني عشر قرارا يحظران فيه القبض على الفلاحين

والحرفيين و العمال، ويأمران باحترام ما أصدراه من خطابات الأمان طوال موسم الزراعة على الأقل.

# الرومان وثورات المصريين

وإذا كان المصريون قد فشلوا في انجاز ثوراتهم و طرد الحكام البطالمة، إلا أن هذا الفشل لم يدخل على قلوبهم اليأس، فظلوا يقاومون الحكم البطلمي حتى نهايت. وكانت هذه المقاومة ذات الطابع القومي الاقتصادي الاجتماعي ذات أثر كبير في إضعاف البطالمة، حتى وقعت آخر الأمر فريسة سسهلة هينة في أيدى الرومان. (انظر: حركات المقاومة الوطنية في مصر البطلمية د. محمد عواد حسين).

وهكذا انتهت الفترة البطلمية التي عانى خلالها المصريون من التمايز الطبقى والمظالم المادية، وفساد الإدارة، حتى تفككت الدولة، وضعف الجيش والأسطول، وبدأ الحكم الرومانى لمصرعام (٣٠ ق.م) واستمر قرابة سبعة قرون.

لقد أبقى الرومان فى مصر حامية رومانية من ثلاثين القا، عبارة عن ثلاث فرق، وقوات مساعدة، أخضعت البلاد وأخمدت ثوراتها، وأحالتها إلى مزرعة تمد الإمبراطورية الرومانية بالمال والغلال، لاسيما القمح.

وأصبحت مصر مستعمرة بمعنى الكلمة، وعاملت روما شعب مصر على أنه شعب مغلوب مقهور، ومنحت اليونانيين واليهود امتيازات خاصة في مصر، وحظر على المصريين حمل السلاح وصارت حيازته عقوبتها الإعدام، واتسم الحكم الروماني بفداحة الضرايب والعسف في الجباية، وعاش المصريون قرونا ضنكا، حتى خربت



انطونيوس.



أجربيسا السذى هسزم انطونيسوس فسى موقعة الكتيوم البحرية.



موقعة اكتيوم البحرية.



يوليوس قيصر



اغسطس.

البلاد اقتصادیا واجتماعیا. وهذه کانت صورتها لمدة سبعة قرون منذ انتحار کلیوباترا عام (۳۰ ق.م) حتى عندما غزاها عمرو بن العاص مصر

وقد كان من الطبيعي أن تحدث ثورات على هذا الوضع، فقد نشبت ثورة فى طيبة بعد بضعة شهور من الغزو الرومانى، ونكّل الثوار بجباة الضرايب الرومان، وزحف إليهم الحاكم الرومانى جالوس من إسكندريا حتى أسوان وما وراء الشلل الأول، فأخمد الثورة ونكّل بالثائرين، وتكررت الثورات فى الصعيد، وفى شمال الدلتا (بلد البشمور) وكان الرومان بخمدونها بالقوة و العنف.

ويبدو أن الأمركان صعبًا على الرومان فى بعض الأحيان، خاصة فى الجنوب، وفى بلاد البشمور فى الشمال، فعقدوا صلحًا مع النوبيين، أعفوهم فيه من دفع ضريبة الرأس، وأقام الرومان حصوبًا فى النوبة: فى الدكة وكلابشة وقرطاسة وأبريم؛ لتعينهم على أمرهم، كما جَدد الإمبراطور تراجان (٩٨ - ١١٧م) بناء حصن بابليون ليكون المقر الرئيسى للحامية الرومانية فى داخل البلاد.

وقد اتخذ الرومان مصر شاةً حلوباً يريدون أن يستنزفوا مواردها ويمتصوا دمها، يقول ألفرد بتلر: "إن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرايب أخرى كثيرة العدد... مما لا شك فيه أن ضرايب الروم كانت فوق الطاقة، وكانت تجرى بين الناس على غير عدل"، وكانت طبقات الفلاحة المصرية - مع حرمانها من كل قوة سياسية ومن كل نفوذ - مرغمة على أداء الخراج للدولة الرومية، ككرراء الأرض فضلا عن



اوكتافيوس.



تيبيريوس.

الضرايب، وكانت ثروة مصر في هذا العهد تنحدر نحو النقصان والانحطاط.

الأحوال الدينية

لا شك أن الأهمية المتزايدة لإقليم مصر هى التى دفعت الإمبر اطورية للوقوف فى وجه المسيحية، باعتبار ها مخالفة سياسية لنفوذ الأمبر اطورية الرومانية قد تدفع الناس لمقاومة الظلم، فما كان مسن الحكام بها إلا أن زادوا مسن حجم الاضطهادات فى القرن الثالث الميلادى، وبالتحديد فى منتصفه، حين قام ديكيوس الرومانى بمحاولة إبادة المسيحيين على مستوى الإمبر اطورية كلها بما فيها مصر.

وقد بلغت المظالم وحركة الاضطهاد ذروتها في عهد دقل ديانوس (٢٨٤ - ٣٠٥م.) الذي تَابَّى المسيحيون عليه، ورفضوا تقديم القرابين لآلهته، فما كان منه إلا أن مَثل بهم، وارتكب في حقهم أفظع الجرايم حتى لقد أطلق على عصره "عصر الشهداء"؛ بسبب آلاف الأرواح التي أز هقت من قبط مصر بسبب اعتناقهم المسيحية، وماز الت الكنيسة القبطية حتى الآن تستخدم تقويمها القبطى بدءًا بسنة (٢٨٤م.) التي اعتلى فيها عرش الإمبر اطورية، رغم أن اضطهاده الفعلى بدأ قرب أواخر حكمه سنة (٢٩٩م.).

وبالرغم من ذلك يقول هـ آيدرس بل: إنه لمن الخطأ أن نعتقد أن الاضطهاد كان حملة متصلة، وأن الحكومة الرومانية اضبطهدت المسيحيين بسبب عقائدهم الدينية بالذات، فقد كانت وقتها متسامحة كل التسامح في المسائل الدينية، ولم تحاول أن تستأصل شافة أي عبادة جديدة إلا بحجة منافاتها للمبادئ الأخلاقية، أو تعارضها مع السياسة العامة، كان المسيحيون في نظر



<u>دقلديانوس.</u>



<u>قسطنطين.</u>

السلطات مواطنين أشرارا، وعنصرا خطراً في المجتمع؛ لأنهم كانوا يترفعون عن ممارسة شعائر الديانة الرسمية، ولا يقدسون صور الأباطرة. غير أنه كان هناك دائما بين المواطنيين من كان مستعدًا للتستر على أصدقائهم المسيحيين، كما كان حكام الولايات يحجمون أشد الاحجام في معظم الأحيان عن تطبيق قانون العقوبات عليهم، ولم يكن الاضطهاد عاما إلا عند العقوبات عليهم، ولم يكن الاضطهاد عاما إلا عند ترتوليانوس: فإذا فاض نهر التيبر على الجسور، أو غاض ماء النيل فلم يبلغ الحقول، أو أمسكت السماء عن المطر، أو زلزلت الأرض، أو حدثت مجاعة أو انتشر وباء تعالت الصيحات على الفور: "اقذفوا بالمسيحيين إلى الأسود.

بعد ذلك بعشر سنوات اتخذ الإمبراطور قسطنطين بيزنطة عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وسميت القسطنطينية، وأعلن اعتناقه المسيحية عام ٢٢٤م. ، يقول هـ أيدرس بل: "في وسعنا أن نشعر أن اعتناق الإمبراطور المسيحية لم يكن خيرًا كله، فلم يعد اعتناق هذا الدين يعني مجرد الأمان، وإنما أصبح بدعة العصر، وأسرع كثير من منتهزي الفرص إلى اعتناق الدين الجديد.

ولقد كانت مصر حتى عام (٣٠٠م.) بلدًا متعدد المعتقدات فى جوهره، رغم وجود عدد كبير من المسيحيين، ولكنه فى عام (٣٣٠م.) صار بلدًا يدين بالمسيحية، وفى هذا يقول هـ آيدرس بل: "... ولاشك أن بعض هذا الانقلاب كان يرجع إلى توقف الاضطهاد لا إلى استمر اره، فقد حدث فى ٣٠ ابريل (٣١١م.) أن أصدر جاليريوس - وكان يعانى مرضا كريها - قرارًا بوقف الاضطهاد،



اضطهاد المصريين المسيحيين قبل الانحسار الرومانى والبيزنطى:

تطفح المصادر التاريخية التى تتعرض لهذه الفترة (ما بين ظهور المسيحية حتى انحسار الوجود الرومانى والبيزنطى عن منطقة الشرق الأوسط) تطفح فى مرارة بالأخبار الكثيرة عن هذا الاضطهاد.

فقد اشتد الأمر على المصريين الأقباط فى أيام الملك أيدريانوس وقتل منهم خلايق لا يُحصنى عددهم، وقدم مصر فأفنى من بها من القبط. كما لقى المصريون القبط من الملك مكسيموس قيصر شدة عظيمة وقتل منهم خلقا كثير ا

واشتد الأمر على القبط في أيام الملك طيباريوس قيصر، وقتل منهم خلقا كثيرا، فلما كانت أيام دقل ديانوس قيصر خالف عليه أهل مصر وإسكندريا فقتل منهم خلقا كثيرا، وكتب بغلق كنايسهم فارتد خلايق كثيرة جداعن المسيحية.

ولم تلبث المسيحية أن لقيت قبولا في عهد الإمبراط ور قسطنطين الأول (٣٣٧/٣٢٣م.) لاسيما بعد أن اعترف بها دينا مسموحا به ضمن الديانات الأخرى في الدولة الرومانية بموجب مرسوم ميلان الشهير في عام ٣١٣م، ثم أصبحت الدين الرسمي الوحيد للدولة في عهد الإمبراطور تيودوسيوس الأول (٣٩٥/٣٧٩م.) الذي أصدر مرسومين في عامي ٣٩٢ و ٣٩٤م. حرم بموجبها العبادات الأخرى.



تعد الرهبنة والديرية ابتداع مصرى خالص تمتد بجذورها إلى النساك الأوزيريين المذين أقموا معابدهم في صبحاري مصر كمواقع متقدمة لمحاربة الشيطان "ست". تحولت هذه الرهبنة في الفترة الرومانية المسيحية إلى حركة تشبه العصبيان المدنى ضد سلطة الأحتلال الروماني والبيزنطي. وعندما شن البدو هجماتهم على هذه الأديرة تحولت إلى العمارة الدفاعية في تصميم ابنيتها فنرى هنا كوبرى خشبى يصل مابين بقيــة الــدير والجــزء المحصن منه الذي يلجاء إليه رهبانه عند هجمات البدو بعد أن يسحبوا هذا الكوبري.

# النزاع والصراع بين المسيحيين حول طبيعة المسيح:

لم تنعم مصر المسيحية طويلا بهذا النصر الذي أحرزه الدين المسيحى إذ ثار الجدل والنزاع منذ أيام قسطنطين الأول بين المسيحيين حول صفات المسيح، وقد تدخل قسطنطين الأول في هذه النزاعات الدينية البحتة، وعقد مجمع نيقية في عام ٣٢٥م. من أجل ذلك، وناقش هذا المجمع منيوس السكندري الذي أنكر صفة الشبه بين الأب والابن، وعد أن ابن الله ليس إلا مخلوقا فأنكر بذلك ألوهية المسيح، وتقرر بطلان مذهبه، والإعلان عن أن الابن من جوهر الأب نفسه، واتخذ معظم الأباطرة الذين جاءوا بعد قسطنطين الأول موقفا عدائيا من معتقدات القبط في مصر؛ مما أدى إلى احتدام الجدل والنزاع الديني بين كنيستي إسكندريا والقسطنطينية.

وقد بلغ هذا النزاع أقصاه في منتصف القرن الخامس الميلادي، حينما اختلفت الكنيستان حول طبيعة المسيح، فاعتقدت الكنيسة المصرية بأن للمسيح طبيعة إلهية واحدة – مونوفيزيت - وتبئت كنيسة القسطنطينية القول بثنائية الطبيعة المحددة في مجمع خلقيدونية عام ١٥٤م. و الذي أنكر فيه المجتمعون نحلة المونوفيزيتيين المصريين، وكقروا من قال بأن للمسيح طبيعة واحدة، وعدًوهم خارجين على الدين الصحيح، كما تقرر حرمان ديسقوروس بطريرك إسكندريا من الكنيسة.

والواضح أن ما أحرزته كنيسة القسطنطينية من انتصار على كنيسة إسكندريا إنما يدل على أن دعوى الكنيسة الأولى بأن لها الصدارة بين الكنايس الشرقية ومساواتها بالكنيسة الغربية في



كانت المجامع المسكونية مدخلا للعديد من الخلافات بين المسيحيين مما دفع المصريين إلى التمسك بعقيدتهم المسيحية الأرتدكسية كموقف قومي ضد الكنيسة الرومانية التي اعتبرت أحد أشكال دعم والبيزنطي لمصر.

AU

روما قد أضحى واقعا، واتخذت القضية في مصر شكلا قوميًا؛ إذ لم يقبل ديسقوروس ولا قبط مصر ما أقره مجمع خلقيدونية، وأطلقوا على أنفسهم الأرتودكس أي أتباع الديانة الصحيحة.

أضحى هذا النزاع بين الكنيستين مشكلة أقلقت المسئولين البيزنطيين، إذ أن المونوفيزيتية ليست إلا تعبيرا عما بمصر وبلاد الشام من ميول انفصالية، فألغت كنيسة إسكندريا استخدام اللغة اليونانية في طقوسها وشعائرها، واستخدمت بدلا منها اللغة المصرية القبطية.

وما حدث من القلاقل الدينية في إسكندريا وبيت المقدس وأنطاكية، وتَعَرَّض السكان في مصر لأشد أنواع الاضطهاد، وحرمان ديسقوروس وطرده من الكنيسة بسبب ما جرى من محاولة تنفيذ قرارات مجمع خلقيدونية بالقوة، إنما اتخذ صفة الشورات الوطنية العنيفة، ولم تقمعها السلطات إلا بعد أن أراقت دماء كثيرة.

عودة الفرس لاحتلال مصر

وفى أيام فوقا (فوكاس) (٢٠٢ - ٢١٠م.) ملك الروم، بعث كسرى أبرويز ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر، فخربوا كنايس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام، وأتوا إلى مصر. وفي أيام "فوكاس" أقيم يوحنا الرحوم بطرك السكند با فديد أرض مصد كلها عشد سندن،

وفي أيام "فوكاس" أقيم يوحنا الرحوم بطرك إسكندريا فدبر أرض مصر كلها عشر سنين، ومات بقبرص وهو قار من الفرس، فخلا كرسى إسكندريا من البطركية سبع سنين لخلو أرض مصر والشام من الروم، وكان غزو الفرس لإسكندريا عام ١٦٦م.، وتم لهم إخضاع مصر عام ١٦٨م، وبلغوا أقاصى الصعيد حتى أسوان، وبقى سلطانهم في مصر حوالي عشر سنوات.









وعندما ملك هرقل (١١٠ - ١٤٦م.) الروم بالقسطنطينية تغلب على الفرس وغزا عاصمتهم المداين، وأجبرهم على الانسحاب من جميع الأراضي التي استولوا عليها من آسيا الصغرى وبلاد الشام، وخرجوا من مصر عام ٢٢٢م، وهكذا عاد الروم إلى مصر في عهد هرقل.

### الروم مرة أخرى

خرج الفرس من مصر عام ١٦٢م، وعاد إليها الروم البيزنطيون، وفي عام ١٣٦٦م أرسل هرقل الأسقف سيروس (المقوقس) بطركا لإسكندريا، وهو الذي ذكره المقريزي باسم "فيرس" وذكره غيره باسم "قيرس" وكان ملكاني المذهب، وإلى جوار أنه كان أسقفا فقد كان نايبا عن هرقل في حكم مصر، وكانت إسكندريا مازالت هي عاصمة الدلاد.

كان هدف هرقل من ارسال المقوقس إلى مصر أن ينقذ البلاد من الخيلاف البديني، وأمّل المصريون بانتهاء عهود الاضطهادات وإراقة الدماء، ومن خلال البطرك سرجيوس، الذي أدرك خطورة الموقف، لم يألُ جهدا في أن يعيد للكنيسة الهدوء والسكينة؛ ذلك أنه اعتقد بقدرته على التوفيق بين المذهبين الخلقيدوني والمونوفيزتي، فتبنى مذهب الفعل الواحد في المسيح، وهي وحدة تعرب عن وحدة الأقنوم (الشخص) لا عن وحدة الطبيعة، وأسند الرياسة الدينية والسياسية في مصر للمقوقس أسقف فاسيس في بلاد القوقاز (ولعل اسم المقوقس أو قيرس أتي من كلمة قوقاز أو القفقاس التي أتي منها)، وطلب منه أن يحمل أو القفقاس المن على اعتناق المذهب الموحد، غير أنه لم يدرك أن مذهبه هذا قد ترفضه كنيسة مصر،



عملة ذهبية للأمبر اطور هرقل.

وهذا ما حصل.

وصل المقوقس "قيرس" إلى إسكندريا، وبدأ اضطهاده للقبط ليحملهم على اتباع المذهب الملكاني الجديد (مذهب الفعل الواحد في المسيح)، فاضعط للضغط على المصريين وخير هم بين أمرين: إما الدخول في مذهب هرقل الجديد، وإما الاضطهاد. وكان قبل أن يصل الحاكم الجديد (المقوقس) إلى إسكندريا في عام ١٣٦ م. هرب البطريرك القبطى بنيامين، توقعا لما سيحل به وبطايفته من الاضطهاد من جراء فرض المذهب الحديد

كان هذا القرار نذيرًا أزعج المصريين الأقباط، وأفزع أهل الدين منهم وبخاصة أنه كان لهذا البطرك مكانة محبة بين الأقباط في مصر، ولجأ المقوقس إلى البطش والتعذيب، وقاسى الأقباط جميع أنواع الشدايد فيما سُميّي (بالاضطهاد الأعظم) الذي استمر عشر سنوات، مما كان له أثر في سهولة غزو العرب لمصر.

### غزو العرب لمصر حول تواريخ غزو العرب لمصر

و سوف نعالج هنا بعضا من الصعاب، و ما اكثر ها، التى تعترض الإنسان إذا عالج مسألة دقة تواريخ غزو العرب لمصر فى ذلك العصر، حتى ليخيل إلينا أن الوصول إلى الحقيقة فيها يكاد يكون مستحيلا، فليس على الكاتب فيها أن يقابل مسألة واحدة بل عليه أن يقابل عدة مسائل متشابكة متداخلة يلوح للإنسان أنه إذا حلّ عقدة منها فى ناحية دعا ذلك إلى تعقيد جديد فى ناحية أخرى، ولكن الأستاذ بروكس قد عمل الكثير من أجل





<u>خطسير غزوة العرب</u> ل<u>مصر.</u>



الغزو يدمر كل ما في طريقه.

تسهيل الأمور علينا، فان مقاله بمجلة ص ۱۸۹۰) Byzantinische Leitschrift ٤٣٦ \_ ٤٤٥) يمكن أن يقال أنه أخرج تواريخ ذلك العصر من حيز الظن و جعله قائما على أساس علمي. ذلك أن المراجع اليونانية لهذه الفترة لا قيمة لها كما دل على ذلك الأستاذ بروكس، فلا تيوفانز و لا نيقفوروس يذكران غزو العرب السكندريا، و لو أن الأخير يذكر أن هرقل أعاد المقوقس إلى بطركية اسكندريا بعد موت أخيه من أبيه قسطنطين في مايو سنة ٦٤١ م.، و هذا يفيد أن المدينة لم تكن عند ذلك قد احتلها العرب بعد. وتاريخ نيقفوروس ينتهي إلى سنة ٦٤١م. و لا بيدا بعد إلا من سنة ٦٦٨ م. و لكنه لا يوثق بأي منهما ما يتعلق بأول جزء من تاريخ الغزو، فتاريخهما ملئ بالمتناقضات و كلاهما يخلط في ترتيب الموادث خلطا لابد أن يؤدى إلى تضليل المؤر خين الذين يعتمدون عليهما.

و أما مؤرخو السوريين و الأرمن فيلوح أنهما لا يفضلون اليونانيين، فمثلا إليشع النصيبى (نسخة المتحف البريطانى البردية ١٩٧/٧ صفحة ٢٩، و قد نقل عنها الأستاذ بروكس) يجعل غزو اسكندريا في سنة ٢٠ للهجرة (ما بين ديسمبر ٢٤٠ حتى ديسمبر ٢٤١ م.) و أما أبو الفرج فانه لا يذكر شيئا إلا ما ذكره عن القصة المعروفة لإحراق مكتبة اسكندريا، و كذلك سيبيوس لا يذكر شيئا. أما المؤرخون العرب المسلمين فانهم مثل اليونان في إغفال ذكر الحوادث والخلط والتناقض، و لكن لا يخلو درس كتبهم من فائدة، ومن هؤلاء:

ابن عبد الحكم: نقل عنه Weil في كتـــاب ابن عبد الحكم: فقل عنه Geschichte der Chalifeu أيقول إن

عمرا كان عند العريش في يوم الأضحى، أي عاشر ذي الحجـة سنة ١٨ هـ = ١٢ ديسمبر ٦٣٩ م. ويذكر أن حصار اسكندريا بقى تسعة أشهر بعد موت هرقل. ونقل السيوطي عن نفس المؤرخ أنه قال إنه بعد غزو مصر أرسل عمرو جنده إلى القرى والمداين التي في جوار مصر، وبقيت الفيوم لا يعرف العرب عنها شبئا مدة سنة البلاذرى: يذكر أن غزوة مصر كانت في سنة ١٩ هـ. وهي تبدأ في ٢ يناير سنة ٦٤٠، ويذكر أن وقعة عين شمس وغزوة الفيوم كانتا بعد احتلال حصن بابليون، ويقول أن عمر إسار إلى الشمال، أي إلى اسكندريا في سنة ٢١ هـ. = من ١٠ ديسمبر سنة ٦٤١ إلى ٢٩ نوفمبر سنة ٦٤٢ م بعد أن مكث مدة في حصين بابليون، وإنه في الساعة عينها، عام الرمادة، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو يأمره بارسال الجزية والغلال بالبحر (الأحمر). كما يذكر أن مصر احتلت في سنة ٢٠ هـ و قد جرت العادة أن تفهم معنى مصر على أنها القطر المصرى كله، في حين أن المقصود بها كان هذا بغير شك مدينة مصر (ممفيس) التي سيقت الفسطاط

الطبرى: يذكر أن الأمر بغزو مصر بلغ عمرا فى اوايل سنة ٢٠ هـ = أواخر ديسمبر سنة ٢٠٠ م. ويذكر أن احتلال بابليون على وجه التعيين كان فى ربيع الثانى من السنة ذاتها (أى من ٢٠ مارس حتى ١٧ ابريل سنة ٢٤١ م)، و إن بين هاتين العبارتين تناقضا، فانه من المحال أن يكون حصن بابليون قد احتل بعد أكثر من ثلاثة أشهر من ورود الأمر إلى عمرو و هو فى فلسطين.

ياقوت الحموى: هذا كاتب دقيق يذكر أن عمرا طلب من عمر أن يأذن له في غزو مصر سنة



نقود إسلامية



14 هـ. = من ١٢ يناير سنة ٦٣٩ حتى ٢ يناير عند الفرما، وأن الروم لقوا عمرا أول مرة فى مصر عند الفرما، واستمر القتال شهرين، وبعد ذلك لم يلق العرب أى مقاومة حتى بلغوا بلبيس، ثم قاتلوا الروم هناك مدة شهر قتالاً متصلاً. ثم ساروا سيرا سهلاً إلى أم دنين (المقس) وبقوا هناك يقاتلون نحو شهرين. ومعنى هذا أن القتال استمر سنة أشهر من أول الغزوة مع حساب المدة اللازمة للسير، وهذا يوصلنا بدقة عظيمة من ١٢ ديسمبر إلى ٢ يونيه.

وقال ياقوت إن عمرا عند ذلك أرسل يطلب المدد من الخليفة، وأن احتلال حصن بابليون كان مدة فيضان النيل، أي في سبتمبر أو بعد ذلك بقليل، على أنه يقول بعد ذلك بقليل إن احتلال بابليون كان في يوم الجمعة أول المحرم من سنة ٢٠ هـ = ٢١ ديسمبر سنة ٦٤٠ م. وهو التاريخ الذي يذكر عادة أن اسكندريا قد احتلت فيه، وفي هذا ما فيه من التضليل. فقد قال ياقوت بعد هذا إن عمرا سار إلى اسكندريا في ربيع الأول من سنة ٢٠هـ = ٢٠ فبراير إلى ٢٠ مارس ٦٤١ م. و لعل هذا تحريف وأنه يقصد ربيع الثاني - ثم قال إن عمرا لما بلغ اسكندريا حاصرها مدة ستة أشهر وقال في موضع آخر إن احتلال اسكندريا كان في سنة ٢٠ (وآخرها ٩ ديسمبر سنة ٦٤١) وإن عمرا صالح أهل برقة سنة ٢١ للهجرة (١٠ ديسمبر سنة ٦٤١ ـ ۲۹ نوفمبر سنة ۲۶۲ ).

وأما المقريرى: فقد أفاض فى القول، فقد كرر أن عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى وأنه قضى شهرا فى الفرما وأن المقوقس خرج من الحصن فى مدة فيضان النيل، وأن مدة الفيضان كانت لم تنقض عندما هاجم العرب الحصن. ولكنه

روى عن الكندى أنه قبال إن عمرا سبار إلى اسكندريا بعد احتلال حصن بابليون وأن ذلك كان في ربيع الأول سنة ٢٠ للهجرة، والتاريخ الصحيح هو جمادى الأولى كما سنرى). وقال إن موت هرقل كان في سنة ١٩ للهجرة وهو غير صحيح، ويقول المقريزي إن ذلك شجع المسلمين فضيقوا الحصار على الحصن، ولكنة روى عن الليث تاريخا أخر و هو سنة ٢٠ للهجرة و هو الصحيح، وقال إن احتلال اسكندريا كان بعد موت هرقل بتسعة أشهر وخمسة أيام وإنه كان في يوم الجمعة أول المحرم سنة ٢١ للهجرة (١٠ ديسمبر سنة ٦٤١ ولكن ذلك اليوم كان يوم اثنين). ويذكر الليث أن الغزو الأول كان في سنة ٢٢ للهجرة (وأولها ٣٠ نوفمبر سنة ٦٤٢) ويورد المقريزي أسماء جماعة من المؤرخين روى عنهم تواريخ لها علاقة بالغزو وهم يختلفون بين سنة ١٦ وسنة ٢٦ للهجرة ويقول بعد ذلك إن الأرجح أن سنة ٢٠ هي الصحيحة وهي التي يقبلها أكثر المؤرخين أبو المحاسن ـ ينقل عن الذهبي أن عمر بن

الخطاب كتب إلى عمرو يأمره بغزو مصر فى سنة ٢٠ للهجرة (أولها ٢١ ديسمبر سنة ٢٠). وينقل عن ابن الحكم أن حصار بابليون بقى سبعة أشهر. أما هو فيذكر أن غزو مصر ( ولعله يقصد بها مدينة مصر) كان فى أول المحرم سنة ٢٠ للهجرة. وينقل عن ابن كثير والواقدى وأبى معشر أن غزو مصر كان فى ذلك العام نفسه، ويذكر الواقدى أن غزو اسكندريا كان فى السنة نفسها. الما أبو معشر فيذكر أنه كان فى سنة ٢٠ للهجرة. السيوطى بعد أن ذكر نقلا عن الليث أن موت هرقل كان فى سنة ٢٠ للهجرة قال إن حصار

اسكندريا استمر تسعة أشهر بعد ذلك إلا أنه ابتدأ



<u>نقود إسلامية</u>

قبل وفاة هرقل بخمسة أشهر، ولكنه قال مع ذلك إن غزو اسكندريا كان في أول المحرم سنة ٢٠ للهجرة وهذا سهو لأن السيوطي يذكر بعد صفحات من هذا أن غزو اسكندريا الأول كان في سنة ٢١ للهجرة، وأن الغزو الثاني كان في سنة ٥٦ للهجرة، وينقل عن القضاعي نقلا عن ابن قتيبة أن عمرا عاد من اسكندريا (إلى بابليون) في القعدة سنة ٢٠ للهجرة (أكتوبر - نوفمبر سنة ذي القعدة سنة ٢٠ للهجرة (أكتوبر - نوفمبر سنة

وحسبنا هذا من المراجع العربية الكبرى. وإن ما بينهم من الخلاف عظيم، ومن الواضيح أنه لا يمكن التوفيق بينهم فيه، ولكن من السهل أن نعين بعض أسباب هذا الخلط الذى يقع فيه هؤلاء الكتاب جميعا وهو الذى ضلل المؤرخين المحدثين وحيرهم، فلم يتم تدقيق تاريخ واحد على أنه تاريخ الغزو، الذى كان يقصد به أحيانا مدينة مصر (وهى منفيس بقرب بابليون من الجنوب) وأحيانا يقصد به القطر المصرى.

وعلى ذلك فذكر (غزو منفيس) فى كثير من الأحيان لا يمكن التفريق بينه وبين (غزو بلاد مصر) ثم إن غزو حصن بابليون كان حادثا مخالفا لغزو مدينة مصر فى حين أن هذين الموضعين قريبان كل القرب وكان لا مناص من الخلط بين حوادثهما، ثم إن اسكندريا لم يتم غزوها مرة واحدة بل مرتين. وقد وجد المؤرخون حتى أقدمهم من الذين كتبوا بعد الغزو بمائتى عام أن أخبار الغزو غير جلية وقد نسى ترتيب الحوادث فيها، وعلى ذلك فنحن أميل



بين الوادي والصحراء نهب وعطاء.

إلى أن نعد أخطاءهم وتناقضهم أمرا يؤسف له وأنه ليس عجيبا و لا غير متوقع.

المورخون المصريون و من غير العرب أوتيكيوس (أوتيخا): ويذكر في كتابه ما يلي : "أحتلت الفرما بعد حصار شهر وأحتل حصن بابليون بعد حصار سبعة أشهر، وخرج المقوقس من الحصن في وقت الفيضان. وحدّثت ثلاث معارك بين بابليون واسكندريا، وفتحت (المدينة العظمي أي اسكندريا) في يوم الجمعة مستهل شهر المحرم من سنة ٢٠ هـ. و هـي السنة العشرون لحكم هرقل الثامنة من خلافة عمر. ثم تلا ذلك احتلال برقه وطرابلس سنة ٢٢ هـ، فإذا كان يقصد بيوم الجمعة من محرم أول يوم في ذلك الشهر من سنة ٢٠ فان ذلك يوافق يـوم ٢١ ديسمبر سنة ٦٤٠ م. ولكن أول يوم في المحرم من السنة الثامنة لخلافة عمر كان يو افق العاشر من ديسمبر سنة ٦٤١ م. ولم يقع أي هذين اليومين في يوم الجمعة والتاريخ الأول لا يقع إلا في السنة الحادية والثلاثين من حكم هرقل، وكان هرقل قد توفى قبل ذلك التاريخ.



ويدنكر ساويرس أيضا أن المسلمين احتلوا اسكندريا في سنة ٣٦٠ للشهداء و هدموا أسوار ها و هذه الإضافة تدل على أنه يقصد الغزو الثاني بعد ثورة مانويل.



نسيج قباطي

أبو صلح: لا يزيد على ما نعرفه إلا قليلا فإنه يذكر أن عمرا احتل مصر في ١٩ للهجرة = ٢ يناير حتى ٢٠ ديسمبر سنة ١٤٠ ميلاديه. وأنه عسكر خارج موضع اسمه "جنان الريحان" ويقول أيضا أن عمرا احتل مصر في غرة المحرم من عام ٢٠ للهجرة، وينقل، أو يسىء نقل، التاريخ الذي ذكره ساويرس.

حول تواريخ غزو العرب لباقى البلدان المصرية كان تأخير عمرو بن العاص فى فتح خطاب عمر بن الخطاب، ليس إلا لأن عمرو بن العاص عرف محتويات بطريقة أو أخرى فأخر فتحه لحين دخوله مصر تحت ترغيب القوات البيزنطية التى انضمت إليه وكذلك قبائل الغساسنة والأنباط التى صاحبته من الشام سعيا للسلب والنهب، ثم قرأ على الناس كتاب الخليفة وقال: إذا نسيير في سبيلنا كما يأمرنا أمير المؤمنين، وكان في سبيلنا كما يأمرنا أمير المؤمنين، وكان الخليفة يأمره بالرجوع إذا كان بعد فى فلسطين. (كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ٢٢٨).

يناير ، ٢٤ م - الاستيلاء على بلوز (الفرما) وصل العرب إلى مدينة بلوز، وأسمها بالقبطية (برمون) وأطلق عليها العرب اسم الفرما، وذلك فى نهاية سنة ٦٣٩ م, وكانت المدينة قوية بها حصن وبها كثير من الآثار المصرية والكنايس والأديرة، وكان لها مرفأ متصلاً بالمدينة بخليج يجرى من البحر، وكان متصلاً بفرع من النيل أسمه الفرع البلوزى يصل إلى البحر قربها، وكان لها شأن كبير إذ كانت مفتاح التجارة بين مصر والشرق، استمرت حرب متقطعة بين العرب وبين \* تقع الفرما على بعد ٥٥ كم شرق مدينة القنطرة وكان في الفرما اسقفية ذات شهرة، ومن أشهر أساقفتها الفرما الذي حضر مجمع أفسس سنة ٤٣١م - وعاش في أديرتها منات الرهبان الأنطاكي عاش فيها عدة سنوات. وكما كانت الفرما المختاح مصر للشرق كانت الفرما السكندريا مفتاح مصر المتجارة للشمال والغرب —

حامية المدينة مدة شهر أو شهرين, استولى عليها العرب بعد قتال عنيف, فهدموا الحصون وأحرقوا الكنايس الباقية بها (كتاب فتح مصر للمؤرخ / الفريد بتلر ص ص ٢٣٤ & وراجع أيضاً - كامل صالح نخلة ص ٦٥).

ومدة مقاومة حامية مدينة الفرما الصغيرة بالمقارنة بأربعة آلاف عربي يؤكد تماما أنه كان يمكن دحر الغزاة العرب لولا خيانة «المقوقس». وقال المؤرخين المسلمين: "وأقبل عمرو حتى إذا كان بالعريش فكان أول موضع قوتل فيه الفرما، قاتلته الروم قتالاً شديدًا نحوًا من شهر ثم فتح الله على يديه وكان عبد الله بن سعد على ميمنة عمرو منذ خروجه إلى أن فرغ من حربه". ثم تقدم عمرو أيضا لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى عمرو أيضا لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بليس فقاتل نحوًا من شهر حتى فتح الله عليه بليس فقاتل نحوًا من شهر حتى فتح الله عليه والقاهرة - جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن وسف بن

قال المقريزى فى (المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار) الجزء الثانى (٥٨ من ١٦٧): "حتى أتى بلبيس فقاتلوه بها نحوًا من الشهر حتى فتح الله عليه ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى (أم دنين) فقاتلوه قتالاً شديدًا وأبطاً عليه الفتح فكتب إلى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف تمام ثمانية آلاف وقيل: بل أمده باثنى عشر القًا. "وعندما تقدم جيش عمرو وحاصر بلبييس وقع قتالا ضاريا وأستمر القتال كما هو عليه شهرا ولما يئس عمرو من تأخر سقوط بلبيس دفع بكل ولما يئس عمرو من الأهاليس دفع بكل من فى المدينة من الأهالي ودمروا الكنايس مرووا الكنايس وحرقوا الأديرة.





قرية على النيل.

# « فى منتصف يوليو ، ٢٤٠ م ـ عين شهس « وموقعة أم دينين »

تجمعت جيوش العرب عند هليوبوليس, وكانوا يسمونها عين شمس (أون) وكانت معروفة بعظمة أثارها, ومركزها العلمي, ومما يذكر أن أفلاطون كان يتلقى فيها العلم (كتاب فتح مصر للمؤرخ/ ألفريد بتلرص ٢٥٨)

واعد العرب كمينين لجيش الروم, وأمر هما عمرو أن يهبطا على جانب جيش الروم ومؤخرته إذا ما سنحت لهما الفرصة, وحدثت المعركة فى الموضع الذي يسمى اليوم (العباسية) استولى العرب بعد انتصارهم هذا على حصن أم دينين (بين عابدين والأزبكية الآن) وهرب من كان فيه من الروم إلى حصن بابليون أو إلى حصن نقيوس (كتاب فتح مصر للمؤرخ/ألفريد بتلر ص



شاهد قبر لطفل

# يوحنا النقيوسى وضبط تواريخ غزوات العرب لمدن مصر.

ولقد أشرق على تاريخ احتلال العرب لمصر وترتيب حوادثه نور جديد لم يسبق الناس عهد به وذلك من خلال مخطوط ليوحنا الأسقف القبطى لمدينة نقيوس. فقد كان حاضرا تولية البطرك أسحق في سنة ١٩٠ م. ولعله قد ولد قريبا من وقت الغزو، ولكن لابد له أن يكون قد سمع أخبار ذلك الغزو ممن شهده فشهادته على ذلك ذات قيمة كبرى. فقد جاء فيها بعض تواريخ جديدة تسترعى النظر بدقتها العظيمة، وهذه التواريخ بمثابة معالم ثابتة نستطيع أن نستدل بها على نظام علمى في ترتيب تواريخ غزو العرب لمصر.



زخرفة ملونة على حجر جيري

فقد ذكر أن جيوش الروم اجتمعت عند حصن بابليون وقد عولت على أن تلقى العرب قبل أو ان فيضان النيل، فالنيل بيدأ فبضانه في أو اسط الصيف ويبلغ ذروته في الاعتدال الخريفي، وعلى ذلك يمكن أن نقول أن وقعة هليوبولس كانت في يوليه أو في أغسطس، فإذا نحن اتبعنا قول ابن عبد الحكم أو البلاذري أو الطبري في أن غزو العرب كان في سنة ١٤٠، وكان أول إمداد جيش العرب أبصرها الروم من حصن بابليون في ٦ يونيه، وهو اليوم الذي قام الدليل عليه من قول ساويرس وغيره، على انه كان من أثبت الأيام ذكر ا عند القبط، والمستر بروكس محق بغير شك في أنه اعتبر المطلبين الرابع عشر بعد المائة والخامس عشر بعد المائة من تاريخ يوحنا في غير موضعهما، فالعنوان الذي يمكن فهمه من المطلب الخامس عشر بعد المائلة هكذا "كيف استولى المسلمون على مصير في السنة الرابعة عشر من الدورة القمرية واستولى على حصن بابليون في السنة الخامسة عشر " في حين أنه مما يؤسف له أن الوصف الذي يصدق عليه هذا العنوان ساقط من الكتاب.

وقد ورد في المطلب الثالث عشر بعد المائة أن موت هرقل كان في السنة الحادية و الثلاثين من حكمه في الشهر المصرى بكاتيت، و هو يوافق الشهر الروماني فبراير في السنة الرابعة عشر من الدورة، و هي سنة ٢٥٧ للشهداء. و قد جاء في المطلب الخامس عشر بعد المائة أن غزو نقيوس كان في يوم الأحد الذي بعده (١٨ جنبوت) في السنة الخامسة عشر من الدورة. و قد قال بروكس، متبعا في ذلك رأى زوتنبرج، أن تاريخ

سنة ٦٤١ م. و قال أن هذه الحقيقة دليل قوى على أننيا يمكن أن نعتبر التواريخ الأخرى صحيحة دقيقة و لكن كلا هذين المؤرخين وجد نفسه مضطرا بعد هذا القول إلى أن يذكر التواريخ الأخرى صحيحة بعض الصحة لا كل الصحة، فقد قال بروكس في معرض ذكره سنى الدورة التي ورد ذكرها في عنوان المطلب الثالث عشر بعد المائلة: " و لا تظن أننا نستطيع أن نثق ثقة كبرى في هذه التواريخ". ثم اظهر بعد ذلك أن يوم ١٨ جنبوت الواقع يوم الأحد لم يكن في السنة الخامسة عشر من سنى الدورة كما قال يوحنا النقبوسي. و قصاري قوله هو أن الواجب أن نغير التاريخ الذي ذكره يوحنا، وهو يوم ١٣ مايو سنة ٦٤٢ م. فنجعله ١٣ مايو سنة ١٤١ م. و معنى هذا أن نبرهن على خطأ جزء من قول يوحنا. (انظر «يوحنا النقيوسي، تحرير وتدقيق: عبد العزيز

جمال الدين).

موت هرقل هو التاريخ الوحيد الذي يمكن أن نفحصه، و هو مذكور في ذلك الكتاب في منتهي الدقة، فأننا نعلم أن هرقل قد مات في ١١ فبراير



وبعد هذا فإنا نجرو أن نقول إن هذا الرأى لا حاجة لنا به و لا ضرورة تدعو إليه، فإن الخطأ إنما نشأ من خطأ فى فهم ما قصده يوحنا بقوله "سنى الدورة" فان ناقديه أخذوا ذلك على أن المقصود منه سنى الدورة التى ابتدعها قسطنطين، وكل منها خمسة عشر عام، ولكن يوحنا نفسه يسميها بوضوح "الدورة القمرية" وليس يقصد دورة قسطنطين. حقا إن التأريخ بتلك الدورة القسطنطينية كان فى عصر يوحنا غير مهمل بل

هو أن الدورة لم تكن مستعملة فى التأريخ المدنى، ولكن ما دام التأريخ بدورة قسطنطين كان غير شائع فى مصر فقد كان يوحنا معذورا كل العذر فى أن يعمد إلى التأريخ بالتقويم الدينى الخاص بالكنيسة المصرية، وقد كان على تمام الإلمام به، إذ كان رجلا من علماء الأساقفة.

وتسير عبارة النقيوسى بعد ذلك سيرا طبيعيا فإنه بعد يوم عيد الصاليب بقليل ذهب المقوقس إلى باليون يطلب لقاء عمرو، وقد أثبت ابن قتيبه أن عودته من غزوته فى الدلتا كانت فى ذى القعدة من سنة (١٢ أكتوبر/ ١٠ نوفمبر سنة ١٤٦ م.) وهى الغزوة التى لم ينجز فيها شيئا من غزواته. وهذا معناه أن ذهاب المقوقس إلى بابليون كان نحو آخر أكتوبر وعلى ذلك لا يمكن أن نجعل تاريخ الصلح فى ١٧ أكتوبر كما يزعم بروكس، فإن عمرا إذا كان قد عاد إلى بابليون فى أول ذى فأن عمرا إذا كان قد عاد إلى بابليون فى أول ذى القعدة (وهو أمر لم يذكر) كان لابد من مضى أيام عدة قبل أن يستقر الأمر على شروط الصلح ولهذا لا نرى أن الصلح قد تم قبل آخر ذى القعدة.



ونرى فى الحقيقة أن الصلح الذى اتفق المقوقس مع عمرو عليه قد وقع فى ٨ نوفمبر على وجه التحديد، وقد كان من شروط هذا الصلح أن تباح مدة هدنة قدر ها أحد عشر شهرا وكان على جنود الروم أن تجلو عن اسكندريا فى أثنائها. وقد اختار المستر بروكس لذلك تاريخ ١٧ أكتوبر لأن هذا التاريخ يقع قبل يوم ١٧ سبتمبر سنة ٢٤٢ م. بأحد عشر شهرا إذ أنه يزعم أن ذلك التاريخ بأخد عشر شهرا إذ أنه يزعم أن ذلك التاريخ ليس ثمة من سبب يحدو بنا إلى أن نقول إن جيش



بردية ملونة من العهد القديم قصة النبى موسى ويلاحظ أن الكتابة بالقبطية وكتبت صوتياتها بحروف عربية

الروم قد بقى في اسكندريا إلى أخر يوم من أيام الهدنة، إذ كانوا قد تجهزوا قبل ذلك للسفر. وإذا حسبنا مدة الهدنة بالشهور العربية من يوم ٨ نو فمبر كانت نهايتها يوم ٢٩ سبتمبر. وأما بروكس فإنه يؤكد أن تاريخه، أي ١٧ أكتوبر، يتفق كل الأتفاق مع ما ذكره ابن عبد الحكم من أن الحصار إستمر تسعة أشهر بعد موت هرقل. وكانت وفاة هرقل في يوم الأحد ١١ فبراير سنة ٦٤١ م. فإذا نحن عددنا المدة بالحساب العربي وقع آخر أجل الهدنة في شهر نوفمبر، ولكن المقريزي قد ذكر أن غزو اسكندريا كان بعد موت هرقل بتسعة أشهر وخمسة أيام، واليوم الحادى عشر من شهر فبراير سنة ١٤١ م. يوافق يوم ٢٣ صفر ، فإذا حسينا تسعة أشهر وخمسة أيام من هذا التاريخ بلغ بنا الحساب يوم ٢٨ ذي القعدة وهو يوم الخميس ٨ نوفمبر.

هذا ما نراه التاريخ الصحيح وقد لاحظ بروكس أن الصلح لا يمكن أن يكون قد وقع بعد نوفمبر لأن المقوقس عند عودته من بابليون إلى اسكندريا طلب من تيودور أن يحمل ذلك الصلح إلى الإمبراطور هرقلوناس، وقد كانت وفاته في إنتهاء هذا الشهر (نوفمبر)، ولكن من الأمور التي تستحق البحث أن نرى هل مؤرخو العرب إذ يوردون المدة الصحيحة بين وفاة هرقل الأول وتسليم اسكندريا يجعلون وفاته في يوم ١١ فبراير أو في ١١ مارس، فقد ذكر تيوفانز وقيدرينوس خطأ أن وفاته كانت في ١١ مارس، ولعل هذا قد خسبنا مدة الأشهر التسعة والأيام الخمسة بادنين من ١١ مارس (أو ٢٢ ربيع الثاني) بلغ الحساب

بنا يوم ۲۷ من ذى الحجة (أى ۷ ديسمبر) و هذا اليوم السابع من ديسمبر كان يوم جمعة و هو قريب من أول محرم (۱۰ ديسمبر) الذى ثبت فى أخبار العرب أنه كان يوم احتلال اسكندريا.

وبعد فقد برهن بروكس برهانا قويا على أن التواريخ الباقيه إلى الآن من التواريخ التى ذكرها يوحنا إذا فسرت على حقيقتها تنص على أن ولاية البطرك بطرس خلف المقوقس على الملكانيين كانت في ١٤ يوليه سنة ٢٤٢ م. وعلى أن الروم أخلوا اسكندريا في السابع عشر من سبتمبر من ذلك العام نفسه ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن عودة البابا بنيامين من منفاه في الصعيد كانت في سنة ٢٤٢ م. ولعلها كانت أقرب إلى نهاية العام منها إلى أوله.

ولكننا مضطرون إلى أن نخالف بروكس في أمر أو أمرين من رأيه ذاك فإنه ينقل عن ابن بطريق وابن عبد الحكم والمكين أنهم اتفقوا على أن مدة حصار اسكندريا كانت ١٤ شهرا، وعلى ذلك جعل بدء ذلك الحصار في أواخر أغسطس من سنة ١٤٠ م. وكذلك ينقل عن (ابن بطريق) أن حصار بابليون بقى سبعة أشهر، ولما كان احتلال بابليون قد وقع في ٩ إبريل سنة ٦٤١ م. كان أول الحصار في أوايل شهر سبتمبر سنة ٦٤٠ م. وعلى ذلك يكون العرب قد حاصروا المعقلين (بابليون واسكندريا) في وقت واحد تقريبا وذلك أمر غير ممكن من الوجهة الحربية المحضة فلا يوجد مؤرخ يدعم حجة بروكس فيما ذهب إليه بل إن المراجع كلها تنقض رأيه، فإن يوحنا نفسه يقول أن عمرا غادر حصن بابليون بعد احتلاله في ٩ إبريل سنة ٦٤١ م. وإنه احتل نقيوس بعد



بردية من الكتاب المقدس كتبت بالقبطية وذكرت صوتياتها بالحروف العربية

ذلك بشهر، وإذا نحن أرخنا سقوطها بشهر جمادى الأولى وهو وسط بين ربيع الأول الذى ذكره الكندى وياقوت وبين جمادى الثانية وهو الذى ذكره المؤرخ الذى نقل عنه المقريزى، كان ذلك موافقا كل الموافقة لما جاء فى مخطوط يوحنا. وسار جيش عمرو بعد احتلال نقيوس إلى الشمال. وإنه لمن الغريب أن يكون قد حاصر اسكندريا فى أخر يونيه أو فى أوايل يوليه من عام ١٤١ م. ومن وليس من شهر أغسطس ولا من شهر سبتمبر سنة وليس من شهر أغسطس ولا من شهر سبتمبر سنة ابن بطريق (أوتيخا) وابن عبد الحكم والمكين. أى ان مدة الأربعة عشر شهرا يجب أن تحسب من تاريخ الصلح الذى كان فى سنة ١٤١ م.



مخطوط موسيقا من القرن السادس الميلادي

هذه النتيجة تفضى بنا إلى اتفاق يكاد يكون تاما مع ما جاء فى الطبرى إذ يقول إن مدة الحصار كانت خمسة أشهر (قبل التسليم) وإذا حسبنا ما بين أول يوليه و ٨ نوفمبر كان ذلك تمام أربعة أشهر ونصف من الشهور العربية ويلوح أن هذا الاتفاق يعزز التاريخين اللذين أخذناهما وهو فى نفس الوقت يبين لنا سبب ذلك الاختلاف الكبير بين المؤرخين فى تقدير مدة الحصار. فمن الواضح أن المؤرخين فى تقدير مدة الحصار. فمن الواضح أن المحدد يا إلى معاهدة التسليم، وبعضهم حسب بعضهم بدأ حسابه من أول وقوف العرب دون المدة إلى وقت إخلاء الروم للمدينة فعلا. والظاهر أن عبارة السيوطى فى هذا الصدد فيها خلط بين ما جاء فى الطبرى وما جاء فى ابن بطريق وهى خطأ واضح.

وأما اليعقوبي والبلاذوري وابن خلدون وسواهم

من المؤرخين فإنهم يذكرون أن مدة الحصار كانت ثلاثة أشهر، وظاهر أنهم يقصدون أنه قد مضت ثلاثة أشهر من الحصار قبل معاهدة الصلح. فإذا أضفنا إلى تلك المدة مدة الهدنة وهي أحد عشر شهرا رجعنا إلى أن المدة بين أول مجيء العرب أمام المدينة ودخولهم فيها كانت أربعة عشر شهرا ومن ذلك يتضح أن هذه الأخبار وإن ظهر عليها شيء من الاختلاف يمكن التوفيق بين مواضع الخلاف فيها أو التقريب بينها تقريبا يسترعى الأنظار.

وكذلك نخالف ما ذهب إليه بروكس من أن فترة الأشهر الأحد عشر قضاها عمرو في غزو بنتابولس (يقصد مدة الهدنة) فإنا نسلم بأن نص عيارة مخطوط يوحنا تساعد على الأخذ بهذا الرأى، وذلك لأن الفقرة القصيرة التي ذكرت فيها هذه الغزوة جاءت قبل ذكر موت المقوقس مباشرة، ولكن قد جاء ذكر موت المقوقس في موضع آخر بعد ذلك في مطلب ممسوخ الترتيب فلا يمكن أن تقوم حجة على ترتيب أخباره. وإن الأسباب الحربية بغير شك كانت تمنع عمر ا من أن يغامر بالقيام بغزوة بعيدة قبل أن يملك اسكندريا فهي القاعدة الوحيدة التي كان يمكن أن تبدأ منها مثل هذه الغزوة لبرقة (غزوة بنتابولس). وأما ابن الأثير فإنه يورد قولا قاطعا في ذلك التاريخ فيجعل تلك الغزوة في سنة ٢٢ هـ. وأما سواه من مؤرخي العرب فإنهم مهما اختلفوا في ذلك التاريخ متفقون على أن احتلال برقه (بنتابولس) أنما كان بعد سنة من تملك اسكندريا. وعلى هذا فإنا جعلنا تاريخ غزوة بنتابولس في الشتاء الذي أعقب إخلاء اسكندريا.



خريطة لمصر من العصور القديمـــة توضـــح النيـــل ومنابعه والبحر الأحمر

وقد بدأت السنة ٢٢ هـ. في ٣٠ نوفمبر سنة ٢٤٦ م. فإذا كانت الغزوة قد وقعت بعد أول السنة بقليل كان ذلك إيضاحا سهلا لما وقع فيه مؤرخو العرب من الاختلاف بين سنة ٢١ وسنة ٢٢هـ.

ولسنا نشك في أن عمرا كان كثير الأعمال فيما حول بابليون، فقد هاله حجم الغنائم والأسلاب التي كان عليه جمعها، ولعله كان كذلك يتجهز لإتمام غزو الصعيد وقد كان بغير شك يستعد لحفر قناة تراجان، فقد جاء في البلاذوري أن القحط في بلاد العرب كان سنة ٢١ للهجرة (أولها ١٠ ديسمبر ١٦٤ م) وجاء في تاريخ ابن الأثير أن عمرا أرسل في ذلك العام القمح إلى المدينة في الخليج الذي حفره ولعل ذلك كان في أغسطس أو سبتمبر عام ٢٤٢ م..

وما كان حفر ذلك الخليج بممكن إلا في الشتاء في وقت إنخفاض النيل كما أنه ما كان يمكن سير السفن فيه في غير فصل الصيف عند فيضان النيل وكان عمرو في شتاء سنة ١٦٤٠م. مقبلا على حصار حصن بابليون مشتغلا به فلم يكن من الممكن حفر ذلك الخليج إلا في شتاء سنة ١٤١/ ٢٤٦ م كما يفهم من تاريخ ابن الأثير.

« أواخر يوليو ١٤٠ م - الاستيلاء على الفيوم » لما بلغت أنباء نصر العرب إلى الفيوم غادر ها من بها، فخرج (دومنتيانوس) من المدينة, في الليل وسار إلى (أبويط) ثم هرب إلى نقيوس, ولما بلغ نبأ هروبه إلى عمرو بن العاص, بعث بكتيبة من جنده عبروا النهر، وفتحوا مدينتي الفيوم وأبويط وأحدثوا في أهلها مقتلة عظيمة (كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ٢٦٤).



مدن الفيوم وقت الغزو.



كان حصنا عظيما , أسواره كانت بارتفاع نحو ١٠ قدما وسمكها ١٨ قدما وبه أربعة أبراج بارزة بينها مسافات غير متساوية, وكان ماء النيل يجرى تحت أسواره والسفن ترسوا تحتها, وكان به صرحان عظيمان, وكل صرح من هذين الصرحين: دائريا يبلغ قطره نحو مائة قدم, وكان الصاعد لأعلى الصروح يشرف على منظر عظيم يبلغ مداه: المقطم من الشرق وإلى الجيزة ولاهرام وصحراء لوبيا من الغرب وإلى قطع كبيرة من نهر النيل من الشمال والجنوب , وكان الناظر من هناك لا يقف شئ دون بصرة حتى يبلغ مدينة عين شمس (كتاب فتح مصر للمؤرخ / الفريد بتلر ص ٢٧٠).

وكانت جزيرة الروضة كذلك ذات حصون مانعة في ذلك الوقت, وكانت تزيد من قوة حصن بالميون وخطره الحربي لأنها في وسط النهر تملك زمامه, ويظهر من قول بن دقماق: أن العرب غزوا تلك الجزيرة في أثناء حصار هم لحصن بالميون فلما خرج الروم من هناك هدم عمروا بعض أسوار ها وحصونها (كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ٢٧٢).

منتصف نوفمبر ٦٤٠ م - هرقل يستدعى «المقوقس» إلى القسطنطينية.

وصل «المقوقس» إلى القسطنطينية, بعد استدعاء الإمبراطور هرقل, وحاول أن يدافع عن نفسه أمام الإمبراطور بكلام لم يقتنع به هرقل, وغضب عليه واتهمه بأنه خان الدولة وتخلى عنها للعرب, ونعته بالجبن والكفر وأسلمه إلى حاكم المدينة، فشهر به



#### الفيوم من الجو

\* يقع حصن بابليون الآن عند محطة مار جرجس لمترو الأنفاق وكان الأمير اطور تراجان قد أمر ببنائه في القرن الثاني الميلادي في عهد الاحتلال الروماني لمصسر وقام بترميمه وتوسيعه وتقويته الإمبراطور الروماني أركساديوس فيى القرن الرابع حسب رأي العلامة القبطي مرقص سميكة باشا. وقلعة تراجان هذه غير القلعة القديمة التى ذكرها إسترابو المورخ وكان موقعها إلى الجنوب من قصر الشمع بالقرب من دير بابليون الحالي.

ويلاحظ أنه استعمل في
بناءه أحجار أخذت من
معابد فرعونية وأكملت
بالطوب الأحمر مقاسه
١٥/٢٠/٣ سم ولم يبق
من مباني الحصن سوي
الباب القبلي يكتنفه برجان

كبيران - وقد بنى فوق أحد البرجين الجزء القبلى منه الكنيسة المعلقة - كما بني <u>فوق البرج الذي عند</u> مدخل المتحف القبلي كنيسة مار جرجس الرومـــاني للـــروم الأرتودكس (الملكيين) أما باقى الحصن وعلى باقي السور في بعض أجزاءه من الجهه الشرقية والقبلية والغربية بنيت الكنايس -المعلقة - وأبو سرجة -ومار جرجس - والعذراء قصرية الريحان - ودير مار جرجس للراهبات -والست بربارة - ومعبد

۱٤١ م سقط حصن باليون في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.

ويعرف الحصن الروماني
بقصر الشمع أو قلعة
باليون وتبلغ مساحته
مربع ويقع بداخله المتحف
مربع ويقع بداخله المتحف
ودير. أطلاق اسم قصر
الشمع على هذا الحصن
أيضا يرجع إلى أنه في
أول كل شهر كان يوقد
الشمع على أحد أبراج
الشمع بانتقال الشمس موقود
الشمع بانتقال الشمس من
الشمع بانتقال الشمس من

وأوقع به المهانة ثم نفاه من بلاده طريداً، (فتح مصر، ألفريد بتلر ص ٢٨٦).

قرب نهاية عام ، ٢٤ م عودة القتال بين العرب والروم على أرض مصر.

بعد رفض هرقل لمعاهدة «المقوقس»، عاد القتال بين العرب والروم حول حصن بابليون، إلى أن وصلت ألأخبار بموت هرقل.

۱۱ فبراير ۲۶۱م - صراع على العرش البيزنطي.

توفى هرقل بعد أن حكم إحدى وثلاثين سنة، وكانت وفاته قبل فتح حصن بابليون بشهرين تقريبا، وبعد وفاته تولى الأمر بعده بعهد منه ولده قسطنطين أبن زوجته الشرعية أدوقية، ولكن كان له أبن غير شرعى من زوجة أخرى أسمها «مرتينة» (ابنة أخته) سممت الإمبراطور قسطنطين ابن هرقل الشرعى بمؤامرة مع الجيش ونصبت هرقلوناس ابنها الغير شرعى مما أضعف روح القتال في الجيش البيزنطى.

إبريل ١٤١ م - تسليم حصن بابليون للعرب.

كان لموت هرقل أثراً سيئاً على جنود حصن بابليون, ومن ناحية أخرى أخذ «المقوقس» في تثبيط همة وشجاعة جنود الروم, فعرض قائده (جورج) أن يسلم الحصن للعرب على أن يأمن كل من كان هناك من الجنود على أنفسهم, فقبل عمرو الصلح, وكتب عهد الصلح (بين جورج وعمرو) على أن يخرج جند الروم من الحصن في ثلاثة أيام, فينزلوا بالنهر ويحملوا ما يلزم لهم من القوت لبضعة أيام, وأما الحصن وما فيه من ذخائر وآلات حرب فيأخذها العرب, ويدفع أهل

المدينة للمسلمين الجزية , وكانت مدة الحصار سبعة أشهر (كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتار ص ٢٩٩ ).

يوم ٩ إبريل سنة ١٤١م انتهى الحصار الذى تم ضربه على (حصن بابليون) لمدة سبعة أشهر وبعدها ركب عمرو بخيله عبر الصحراء يريد إسكندريا.

فى ١٤٦ مايو ١٤٦ م. الاستيلاء على نقيوس ثم مر العرب بمدينة قديمة معروفة باسم (طرنوتى)، أو كما تسمى الآن (الطرانة)، وحدثت هناك موقعة وانهزم فيها الروم وواصل (عمرو) سيره إلى نقيوس.

الخربة وردان"

وفى اثناء مواصلة العرب طريقهم إلى "نقيوس"، مروا بقرية صغيرة على الجانب الغربى النيل تعرف اليوم برف اليوم برفربة وردان)، ويذكر (المقريزى) قصة هذه القرية فيقول: كان (عمرو) حين توجه إلى إسكندريا خرب القرية التى تعرف اليوم (بخربة وردان) فقتل أهلها وخربها، فهى خراب إلى هذا اليوم.

تم استيلاء العرب على «نقيوس» وما حولها (تقع مدينة نقيوس على فرع رشيد فى الشمال الغربى من «منوف»، قرية أبشادى وزاوية رزين الآن) وكانت مدينة عظيمة حصينة حافلة بالآثار المصرية، وكانت مركز لأسقفية كبيرة، وأشهر أساقفتها "يوحنا النقيوسى ".

استطاع العرب أن يقتحموا الحصن والمدينة، بعد



حصن بابليون بعد تجديده.

مضارب البدو حول بابليون.



هروب قائد حاميتها الرومانى (دومنتياس) الذى لاذ بالفرار إلى إسكندريا، ودخلوا المدينة وأوقعوا بأهلها وقعة عظيمة، وقال يوحنا النقيوسى: "انهم قد قتلوا كل من كان فى الطريق من أهلها، ولم ينج حتى من دخل الكنايس محتميا، ولم يدعوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا إلا و قتلوه، ثم انتشروا فيما حول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بها، فلما دخلوا (مدينة صوونا)، وجدوا بها (أسكوتاوس) و عائلته، وكان يمت بالقرابة إلى القائد (تيودور) وكان مختبئاً فى حايط كرم مع أهله، فوضعوا السيف فيهم فلم يبقوا منهم أحد.

يقول بتلر (ص ٢٤٨) وقد أثبتنا هنا نص قول (يوحنا النقيوسي) لأنه يدل على ما كان عليه (القبط) من قلة حب للعرب الفاتحين، وما كان لهم أن يحبوهم وقد كان منهم ما كان، وقد كانت "نقيوس" معقلاً من معاقل الدين القبطى، وكان العرب في عراكهم لم يفرقوا بين قبطى ورومى، " فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ٢٤٧".

#### المعركة كوم شريكاا

أرسل عمرو بن العاص أحد قواده ويدعى (شريك بن سمى بن عبد يغوث) ليقضى على فلول الجيش الرومانى المهزوم فأدركه الروم عند قرية تقع فى شمال (الطيرية) فقاتلهم فاعتصم بمنطقة تسمى (الكوم) حتى أدركته الإمدادات التى أرسلها له عمرو مع أحد قواده ويدعى (مالك بن ناعمة الصدفى) فهزمت الروم، وسميت تلك المنطقة باسم (كوم شريك) نسبة الى (شريك). ثم سار (عمر بن العاص) بعد ذلك بمحاذاة الترعة التى تلى الصحراء فى اتجاه الشمال الغربى حتى





عملات بيزنطية

وصل إلى (الدلنجات) ومضى فى طريقه حتى اعترضته حامية الروم عند (سنطيس) وهى فى جنوب دمنهور بسبعة كيلو مترات وهناك دارت المعركة وانتصر العرب ولاذ الروم بالفرار.

#### معركة كريون

وبعد مذبحة «نقيوس» والاستيلاء عليها ، اتجه العرب إلى إسكندريا وقطع مسافة عشرين ميلا حتى بلغ حصن " كريون"، والكريون مدينة بالقرب من قرية معمل الزجاج (كفر الدوار)، وكانت آخر سلسلة من المصون بين حصن (بابليون) وإسكندريا، وكان لها شأن عظيم في تُجارة القمح ... و كانت مركز تجميع محصول القمح من سائر بلاد مصر وبها كانت صوامع ضخمة لتخزينه (كان بها الكثير من الأديرة الغنية) استعدادا لنقله إلى إسكندريا في طريقهه إلى القسطنطينية أو العالم الغربي للتجارة (عن طريق البحر المتوسط)... ما كان لها «اى كريون» من خطر عظيم في الحرب، إذ كانت تشرف على الترعة التي عليها كل اعتماد الإسكندرية في طعامها وشرابها، ولكن حصونها لم تكن من المنعة على مثل ما كان عليه حصين بابليون (مصر القديمة حاليا) ولا حصن «نقيوس»، وحدث هناك قتال عنيف، ولم يكن القتال في تلك الواقعة مثلما حدث في "نقيوس"، بل كان قتالا شديدا أستمر (بضعة عشر يوما) . ويظهر لنا أن تلك الواقعة لم تكن نصرا الحدى الطائفتين بل تساوت الكفتان تقريبا، ولكن

ويطهر لنا أن للك الواقعة لم تكن نصرا الإحدى الطائفتين بل تساوت الكفتان تقريبا، ولكن مؤرخى العرب يقولون أنها كانت نصرا عظيما لهم.

وباحتلال العرب لكريون، خلا أمامهم الطريق









العملة الثانية والثالثة. للإمبراطور هرقل وأبنه قسطنطين العملة الثانية ذهبية سكت عام ١١٣- ٩٢٩م العملة الثالثة ذهبية سكت بين ١٣٩-١٣١٦م –



مكتبة إسكندريا، أعظم مكتبات العالم القديم.

إلى إسكندريا، وكمان عند جيش عمرو ٢٠ ألفاً غير الحاميات التى تركها فى «بابليون» و «نقيوس» و غيرها... (كتاب فتح مصر للمؤرخ /الفريد بتلر ص ٢٥٠ و ٢٥١).

### ه ۲ مايو ۲ ۱ م. - موت الإمبراطور قسطنطين ابن هرقل.

بعد موت هرقل في ١١ فبراير ٦٤١ م. كان قد تولى الملك بعده ولداه وهما: قسطنطين (ابنه من زوجته أدوقية)، و (هرقلوناس) ابنه من زوجته الغير شرعية (مرتينة) ... كان قسطنطين قد قام بإعداد العدة لجيش و تم تجهيزه لإرجاع ما فقدته الإمبراطورية من أراضى، وأعد سفن لإرسالها إلى مصر، وما كاد يعد كل ذلك، حتى مرض ومات في ٢٥ مايو ٦٤١ م. بعد أن حكم مائة يوم فقط) وردد المؤرخين أنه كانت هناك مؤامرة بين (مرتينة) وقواد الجيش حتى يجلس ابنها (هر قلوناس) على كرسى العرش البيزنطى، فقد خافت أن ينتصر البيزنطيين على العرب فيقوى قسطنطين ويصبح إمبراطورا قويا مثل أبيه خاصة أن هرقل كان يدربه على إمساك زمام الحكم بعد وفاته، وعندما جلس (هرقلوناس) على كرسى العرش البيزنطى سار على خطة مخالفة لخطة (قسطنطين فأطلق سراح الخائن (المقوقس) وأرجعه إلى مصر على أن يصالح العرب في إسكندريا.

آخر يونيو ٦٤١ م. محاولات هجوم العرب على اسكندريا

سار (عمرو بن العاص) بجيشه متجها إلى إسكندريا من ناحية الجنوب الشرقي للمدينة،

وكانت إسكندريا (كما وصفها بتلر ص ٣١٩) ذات عظمة بارعة نادرة تتجلى لمن يسيرون بين الحدائق وحوائط الكروم والأديرة الكثيرة باراضيها، وكان يرى من بعد مسلاتها و منارتها الشهيرة، فقد كانت اسكندريا حتى القرن السابع من أجمل مداين العالم وأبهاها، فلم تبدع يد البناء قبلها ولا بعدها شيئا يعدلها، إلا روما.

وكانت الأسوار منيعة تحميها (أي إسكندريا) من ضربات المنجنيق القوية، ولم تكن للعرب خبرة في فنون الحصار وحربه، وعندما هاجم (عمرو بن العاص) بجيشه في أول هجومه على أسوار المدينة، كانت هجمته طائشة غير موفقة، فرمت منجنيق الروم من فوق الأسوار على جنده وابلا من الحجارة العظيمة، فارتدوا ولم يجرؤ بعد ذلك على أن يتعرض لقذائفها، واقتنع العرب أن يجعلوا عساكر هم بعيدا عن منالها، و انتظروا أن يتجرأ عدوهم ويحمله التهور على الخروج إليهم. ولم يكن حصار إسكندريا كاملا، فقد كان البحر مفتوح لهم يحمى المدينة من جهة الشمال، وكانت الترعة وبحيرة (مريوط) تحميانها من الجنوب، وكان إلى الغرب ترعة (الثعبان) فلم يبق من فرج إلا شرقها وجنوبها الشرقي، ولم يستطع المحاصرون أن يقتربوا من الأسوار من ذلك الفرج، وقد تأكد (عمرو) انه لن يستطيع غزوها بالهجوم عليها.

وكان الأهالى قد هاجروا من المناطق حول اسكندريا، فصارت بيوتهم و قصور هم البديعة ومنازلهم الجليلة فيما وراء الأسوار فيئا للعرب (أى غنيمة)، فغنموا منها غنيمة عظيمة، وهدموا كثيرا منها ليأخذوا خشبها وما فيها من حديد، وأرسلوا ذلك فى سفن بالنيل إلى حصن بابليون.



استخدام النار الأغريقية في المعارك البحرية.



عمود بومبي باسكندريا.

مضى على ذلك إلى ما بعد شهر يونيو، ولم يكن (عمرو) بالرجل الذى يخادع نفسه أو يعلل لنفسه بأنه باستطاعته فتحها (أى إسكندريا) عنوة، فقد علم حق العلم أنه لن يستطيع أخذها بالهجوم، وعلى ذلك عول على أن يخلف في معسكره جيشا كافيا ( للرباط)، وأن يسير هو مع من بقى من الجنود، فيضرب بهم في بلاد مصر السفلى (مدن الدلتا / الوجه البحرى).

سار (عمرو بن العاص) بمجموعة من جنوده إلى (كريون) ومن ثم إلى دمنهور ثم سار إلى البحيرة والشرق خلال الإقليم الذي يعرف اليوم باسم (الغربية).

كُما كتب المقريزى فى (المواعظ و الاعتبار فى ذكر الخطط و الآثار – الجزء الأول) الذى يصف الهجوم العربى فى الوجه البحرى و يصف المذابح التى تمت و سبى نساء الأقباط (تم إرسالهم إلى المدينة للتسرى و الاستمتاع بهم) وحتى احتلال إسكندريا و الاستيلاء عليها.

وفى اثناء القدوم على غزو إسكندريا كانت هناك المعارك التى خاضتها (القرى) ضد الغزاة العرب و منها معركة ترنوط - معركة بسلطيس، وقد قامت قرى خيس، بلهيب، سلطيس، مصيل، قرطسا، سخا » بقتال العرب بعد سبى الأقباط من النساء و الأطفال.

فى هذه الظروف أعداد الإمبراطور الجديد (هرقلوناس) المقوقس من منفاه (كان هرقل الكبير قد نفاه لخيانته) إلى إسكندريا وأباح له أن يصالح العرب فأبرم (عمرو) «عقد الصلح» مع "المقوقس"، ثم سار على ضفاف النيل، حتى بلغ " سخا " وكان ذلك الموضع إلى الشمال من مدينة تندا (طنطا) على نحو أثنى عشر ميلاً منها



"كتاكومــب" مقبـرة كــوم الشقافة بإسكندريا.

وهو قصبة الإقليم وكان موضعاً حصينا، ولم يفلح (عمرو) في تحقيق ما كان يريده من النزول على تلك المدينة بغتة وأخذها على غرة، ورأى العرب أنفسهم مرة أخرى وقد عجزوا عن أخذ مدينة تحيط بها الأسوار وتكتنفها المياه، فساروا نحو الجنوب حتى بلغوا (طوخ)... ومن (طوخ) ساروا إلى (دمسيس) وقد ارتدوا بعد ذلك عن هاتين المدينتين القريبتين، ولم يستطيعوا فتحهما، ولم يجد أهاليهما مشقة في صد العرب.

ويرد أيضا مع هذه الأخبار ذكر غزو (عمرو) للقرى التى على فرع النيل الشرقى، قيل أن العرب قد بلغوا فيها (مدينة دمياط)، ولعل تلك الغزوة كانت على يد سرية (عمرو) فى هذا الوقت نفسه، ولم يكن من أمرها غير (إحراق المزارع)، والتى قد أوشكت أن ينضج ثمرها فلم تفتح شيئاً من المدائن فى مصر السفلى.

ولنذكر أن العرب قد قضوا في عملهم في هذا الإقليم ١٢ شهراً إلى ذلك الوقت، وبعد تلك الغزوات التي أوقع فيها (عمرو) بالبلاد وغنم منها، عاد بعدها إلى "حصن بابليون" ومن معه دون أن يجني فائدة كبيرة ... وإن لنا لدلالة في غزواته تلك في مصر السفلي، وما لاقاه فيها من القتال في مواضع كثيرة، وعجزه في كل ما حوله من الفتح في بلاد الشمال القصوي، فإن ذلك يزيدنا برهانا و تحت أيدينا من البراهين على فساد الرأيين اللذان يذهب إليهما الناس أولا: من أن مصر أذعنت للعرب بغير أن تقاتل. ثانيا:أن المصريين رحبوا بالفاتحين ورأوا فيهم الخلاص والنجاة مما هم فيه.



هجمات حربية على صفحات النيل.



مدن الدلتا وقت الغزو.

٨ نوفمبر ١٤١ م. - كتابة المقوقس عقد تسليم
 إسكندريا للعرب دون علم أهلها.

وأما ما كان يجول فى قرارة و فكر (المقوقس) من مختلف النزعات فأمر لا يصل إليه الحدث، ولا يبلغه التصور، فقد طمع فى أن يثيبه المسلمون على مساعدته لهم بأن يبسطوا يده على الكنيسة القبطية فى مصر، ويكون عند ذلك فى سلطانه الدينى بإسكندريا، كما كان حاكم اليمن الفارسى الذى سلمها للعرب مقابل بقاء ولايته عليها تحت جباياتهم، ولسنا نجد رأيا آخر أكثر ملائمة لما بدا منه، فهو خير رأى نستطيع به أن ندرك ما كان بينه وبين (عمرو) من صلات خفية، وما اقترفه من خيانة دولته الرومانية، فيوصف بأنه خائنا للدولة فى ما تو همه صلاحا الكنسة.

وكان (عمرو) قد عاد إلى (بابليون) بعد حروبه فى بلاد مصر الوسطى، كى ما يستريح بأصحابه فى أوان (فيضان النيل)، وفيما كان هناك فى الحصن وافاه (المقوقس)، وقد جاءه يحمل (عقد الإذعان والتسليم)، فرحب به (عمرو) وأكرم وفادته.



وكتب « عقد الصلح » وتسليم الإسكندرية يوم ٨ نوفمبر ٢٤١ م وأهم شروطه:

١) أن يدفع الجزية كل من دخل في العقد .

٢) تعقد هدنة لنحو ١١شهرا (وهذه تمام أحد عشر شهرا من الشهور القمرية، وهي أقل إذا حسبت بشهور الروم). تنتهى فى أول شهر بابه القبطى، الموافق ٢٨ من شهر سبتمبرمن سنة ٢٤٢م.

٣) أن يبقى العرب في مواضعهم في مدة هذه

الهدنة على أن يعتزلوا وحدهم ولا يسعوا أى سعى لقتال اسكندريا. وأن يكف الروم عن القتال.

أن ترحل الحامية البيزنطية من اسكندريا في البحر ويحمل جنودها معهم متاعهم وأموالهم جميعها، على من أراد الرحيل من جانب البر فله أن يفعل، وعلى أن يدفع كل شهر جزاءً معلوما ما بقى فى أرض مصر فى رحلته.

ن لا يعود جيش الروم إلى مصر أو يسعى لردةها.

آن يكف المسلمون عن الاستيلاء على الكنايس (و هدمها) و لا يتدخلوا في أمور هم.
 ان يباح لليهود الإقامة في اسكندريا.

٨) أن يبعث ألروم رهاين من قبلهم، مائة وخمسين من جنودهم وخمسين من غير الجند ضماناً لتنفيذ العقد. (فتح مصر للمؤرخ/افريد بتلر ص ٢٧٧). و قد أورد يوحنا النقيوسي هذه الشروط بحذافير ها و لكن ليس بنفس الترتيب.

وقع «عقد الصلح» في (بابليون) في يوم الخميس ٨ نوفمبر ٦٤١ م وكان لا بد من إقراره من إمبراطور الروم، ارسلت الرسائل إلى الإمبراطور (هرقلوناس) تفضي إليه بشروط الصلح، وطلب منه (المقوقس) أن يقرها، ثم دعا (المقوقس) كبار قواد الجيش وعظماء رجال الدولة، وأخذ يسهب في ذكر الضرورة التي استوجبت عقده، وما فيه من مزايا، فما زال حتى فاز بما أراد من حمل سامعيه على الإيمان بقوله، ولكن كان فوزا أشاما.

ويقول بتلر ص ٢٩١): فمن ذلك نرى أن ذلك الصلح الذي عقده (المقوقس) لم تكن ثمة ضرورة



خريطة قديمة لإسكندريا. لاحظ أنها مرسومة والشمال لأسفل كما كانت عادة رسامي الخرانط في ذلك الوقت.

فى الحرب تدعو إليه، ما دامت أساطيل الروم تسيطر على البحر، والعرب بعد أبعد الناس عنه، لا يمر بخاطرهم أن يتخذوا فيه قوة وكانت اسكندريا تتحمل وبمكن أن تصبر على القتال مدة سنتين أو حتى ثلاثة خاصة أن البحر مفتوح أمامهم، ريثما يلى الأمر حاكم صلب القناة، فإذا ما كان ذلك، لم يكن من المستبعد أن تعود مصر إلى الروم ... ولكن (المقوقس)أسلمها للعدو خفية بغير أن تدعوه إلى ذلك ضرورة، وإننا لا نكاد نعرف فى تاريخ اسكندريا أنها أخذت مرة عنوة (ولكن تم أخذها بخيانة من داخلها) وقد خابت أمال أهل اسكندريا بعد ذلك بهذا الفتح.



حصن بابلیون من رسم بیزنطی



<u>شکل توضیحی لمحتویات</u> <u>حصن بابلیون.</u>

# ١٠ ديسمبر ٢٤١ م. - أداء القسط الأول من جزية إسكندريا للعرب

لم يستطع (المقوقس) أن يبقى خطته في ستر الخفاء بعد ذلك طويلاً، فقد علم أهل إسكندريا بالأمر بغتة، فقد فاجأهم طلوع فئة من (العرب) إلى (المقوقس) بحسب عقد الصلح و طلبهم تسليم المدينة، فهاج الناس وثارت ثائرتهم لما سمعوا، وذهبوا غير مصدقين حتى أتوا قصر المقوقس، وكان الخطر في تلك اللحظة محدقا بحياته، إذ تهافت علیه الناس پر یدون أن بحصبوه (رجمه). ولكنه استطاع بما أوتى من بلاغة وفصاحة ونفوذ الملكانيين الموالين له من جند و بيزنطيين، تخفيف جنايته، وتهوين خيانته، في مقالته التي قالها للناس، وجعل يبرر ما كان منه قائلاً: إنه إنما أضطر إلى ركوب الصعب اضطرارا إذ لم يكن بد منه، و ما قصد إلا مصلحة قومه و فائدة أبنائهم، وأن الصلح حقن دمانهم وأمنهم على نفسهم وأموالهم وديانتهم، ومن أراد أن يعيش في أرض مسيحية كان له الخيار في ترك إسكندريا. وما كان أمر الخيار بين الهجرة من إسكندريا وبين الإذعان للمسلمين بالأمر الهين، (وبكي المقوقس) وهو يطلب من الناس أن يصدقوا أنه بذل جهده في أمرهم وأن عليهم ان يرضوا بالصلح فلم يتمالك بطريرك الروم (حيث أن بطريرك الأقباط كان هاربا بصعيد مصر بعدما مقتل أخيه) ومن معه إلا أن يرضوا و يوافقوه. بهذا استطاع (المقوقس) مرة أخرى أن يفوز برأيه المشئوم، وأخذ الناس يجمعون قسط الجزية التي فرضت عليهم، ووضعوا المال في سفينة خرجت من الباب الجنوبي الذي تدخل منه الترعة، وذهب به (المقوقس) بنفسه ليحمله إلى قائد العرب (كتاب فتح مصر للمؤرخ / الفريد بتلر ص ٢٨٨).

11 مارس 117 م. - موت المقوقس فى أواخر أيامه استولى عليه الهم وغرق فى الحزن (أى المقوقس)، اجتمعت عليه المخاوف، ففى (القسطنطينية) بويسع «هرقلوناس» وحده بالملك فى أواخر نوفمبر 117 م. وأبعد جميع أصدقاء (المقوقس) وأعيد إلى السلطة من كان عدوا وشديد العداوة له، و خشى أن يأمر الإمبر اطور الجديد بنفيه أو قتله، ورأى الناس قد أنكروا سياسته للدين إنكارا لا أمل معه فى عودة الرضى عنه، ورأى سياسته فى أمور الدنيا وقد أصابها العار.

رأى (المقوقس) بعينيه فشل سياسته الدينية باضطهاد الأقباط وإرغامهم على الانضمام للكنيسة الملكانية للروم برجوع ملايين من الأقباط في الوجه البحرى الذين انضموا إلى الكنيسة



معالم مصر عتيقة وكنايسها.



اقسام مصر في الفترة اليونانية والرومانية.

الملكانية للروم يرجعون إلى الكنيسة القبطية. وكان أكثر ما أصابه من حزن رفض عمرو شفاعته في أمر عودة (الأقباط) الذين كانوا قد لجأوا إلى إسكندريا إلى (قراهم) وإلى (منازلهم)، فقد كان معنى ذلك عودتهم لأموالهم وممتلكاتهم التى نهبها الغزاة العرب وأحلافهم من البدو وعملائهم من البيزنطيين، ومات في يوم الخميس أي يوم ٢١ مارس ٢٤٢ م. (كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ٣١٠ و ٣١١).

# حقيقة القوات التى احتل بها عمرو بن العاص مصر

ومن الضروري أن نوضح هنا أن جيوش عمرو بن العاص التي غزت مصر لم تكن مكونة فقط من بدو الجزيرة العربية ولكن كذلك من بدو الشام والجند البيز نطيين الذين تحالفوا مع العرب، فيذكر المقربزي، تأكيدا لما سبق قوله، في خططه عن مواضع الحمراوات الثلاثة مايلي: خطط الحمر اوات الثلاثة: قال الكندي وكانت الحمراء على ثلاثة بنونية وروبيل والأزرق، وكانوا ممن ساروا مع عمرو بن العاص من الشام إلى مصر من عجم الشام ممن كان رغب في الإسلام من قبل الير موك ومن أهل قيسارية وغير هم وقال القضاعي: وإنما قيل الحمراء لنزول الروم بها وهي خطط بلي بن عمر بن الحاف ابن قضاعة وفهم وعدوان وبعض الأزد، وهم ثراد وبني بحر وبنى سلامان ويشكر بن لخم و هزيل بن مدركة بت الياس بن مضر وبني نبه وبني الأزرق وهم من الروم وبني روبيل وكان يهودياً فأسلم، فأول ذلك الحمراء الدنيا خطة بلي بن عمر بن الحاف بن قضاعة , ومنها خطة ثراد من الأزد، وخطة الحمراء الوسطى منها خطة بنى نبه وهم قوم من الروم حضر الفتح منهم مائة رجل، ومنها خطة هزيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، ومنها خطة بنى سلامان من الأزد ومنها خطة عدوان، ومن ذلك الحمراء القصوى وهى خطة بنى الأزرق وكان روميا حضر الفتح منهم أربعمائة وخطة بنى روبيل وكان يهوديا فاسلم وحضر الفتح منهم

وخطة بنى يشكر بن جزيلة بن لخم وكانت منازل يشكر مفرقة فى الجبل فدثرت قديماً وعادت صحراء حتى جاءت المسودة يعنى جيوش بنى العباس فعمر و ها و هى الآن خراب.

وقال أبن المتوج الحمر اوات ثلاث أولي ووسطى وقصوى، فأما الأولى فتجمع جابر الأور وعقبة العداسين وسوق وردان وخطة الزبير درب نقاش البلاط طولاً وعرضاً على قدر ذلك، وأما الوسطى فمن درب نقاشى البلاط إلى درب معانى طولاً وعرضاً على قدره، وأما القصوى فمن درب معانى إلى القناطر الظاهرية يعنى قناطر السباع وهى حد ولاية مصر من القاهرة.

وكانت هذه الحمر اوات جل (أحسن) عمارة مصر في زمن الروم فإذا الحمراء الأولى والوسطى هما الآن خراب، وموضعهما فيما بين سوق المعاريج وحمام طن من شرقيهما إلى ما يقابل المراغة في الشرق وأما الحمراء الدنيا فهي الآن تعرف بخط قناطر السباع وبخط السبع سقايات وبحكر الخليلي وحكر أقبغا والكوم، ومنها أيضا خط الكبش وخط الجامع الطولوني والعسكر ومنها حدرة بن قميحة إلى حيث قنطرة السد وبستان الطواشي وما في شرقيه إلى مشهد الرأس المعروف بزين العابدين.



نقش هندسی یتوسطه صلیب بالمتحف القبطی.

# عقيدة الحرب عند العرب وتطبيقها على المصريين

ففي حروب الجاهلية كانت توزع الغنائم بين المحاربين المنتصرين كنوع من الشماتة وكسر أنف المهزوم وفي هتك شرفه في نسائه ،فهم شعوب بدائية تعيش كالحيوانات المفترسة فليس عندها دين ولاضمير ولا شريعة تحكمها.

وكانت النساء السبايا أهم غنيمة يتلقفها المحارب بشغف مكافأة له لاشتراكه وانتصاره في الحرب ويقوم فيها شيخ القبيلة أو الرئيس بتوزيع (المرباع) من الغنائم على جيشه أي رُبع الغنيمة من النساء السبايا، ولما جاء الإسلام رد الغنيمة إلى (الحُمس) بنزول الأمر بالحُمس في القرآن.

وهذه الحقيقة ذكرها المورخ العراقي الكبير جواد علي في كتابه (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) الجزء الثاني - الفصل الخامس والخمسون (الحروب) يقول فيه ما نصه: وبعد انتهاء الحرب توزع الغنائم بين المحاربين المنتصرين، ويعطى الرئيس إذا غنم الجيش مع "المرباع" أي ربع الغنيمة. وقد رده الإسلام خمسا، بنزول الأمر بالخمس في القرآن الكريم..... والقاعدة في الغزو والحروب والغارات، أن القاتل يأخذ سلب المقتول ويأخذ ما يجده عنده، وقد أقر ذلك في الإسلام، فجعل



معرکة على صفحات مياه النيل

السلب القاتل لا ينازعه في ذلك منازع، إن ثبت أنه هو القاتل).

فالحروب والغزوات فى الجاهلية وفى الإسلام كانت أهم مورد للغنائم والسلب والنهب وبخاصة غنيمة السبايا من نساء أعدائهم. لذلك كانت تجارة الرقيق والبغاء (أصحاب الرايات الحمراء، وكانت منهن أم عمرو بن العاص) رائجة نتيجة هذه الغنائم التى كان يُكافأ بها المصاربين المرتزقة.

هكذا ارتبط دفع الأقباط للجزية عن يدوهم صاغرون مقابل أن يظلوا على حياتهم ودينهم. وأصبحت جباية الجزية أهم من نشر الدين نفسه ومن عجز عن دفع الجزية كان يدخل الإسلام مُكرها أو يُقتل، فالجزية كانت المورد الرئيسي لعمرو ورجاله لدرجة أنهم فرضوا على الأقباط أن يتكفلوا بكساء رجال عمرو .. فيقول المقريزى في المواعظ والإعتبار - الجزء الثاني:

( ففرض عليهم" أي الأقباط "عمرو لكل رجل من أصحابه دينارًا وجبة وبرنسًا وعمامة وخفين) فيما معناه أنهم أتوا من جزيرتهم الصحراوية حفاة وعرايا وأقباط مصر أعطوهم الكساء والمأكل والمأوى، ودفع الجزية ليقتات عليها عمرو ورجاله وبدو الجزيرة من جيوب وبيوت الأقباط الذين قال عنهم عمرو مقولته الشهيرة: (أن مصر إنما دخلت عنوه،وإنما هم عبيدنا نزيد



عملة ذهبية إسلامية

عليهم كما شئنا ونضع كما شئنا). "تاريخ الرسل و الملوك للطبرى صفحة ١٠١".



خريطة لدير بالبحر الأحمر ورد في رحلة سيكار. النيل لأسفل والبحر الأحمر لأعلى

ويذكر أن عمرو اشترط على أقباط مصر أن يستضيفوا المسلمين في بيوتهم وبين عائلاتهم ثلاثة أيام كـ(ضيف ثقيل) على بيوت العائلات القبطية ليأكل ويشرب وتستباح حرمة أهل البيت أمام هذا الضيف الثقيل والمعتدى على حرمات البيوت تبعا لتطبيق نص العهدة العمرية التي تقول: (نؤوى المارة والمسافرين من المسلمين في بيوتنا ونضيف المسلمين أجمعين ثلاثة أيام). فهل كان للمصرى القبطى أن يقول للبدوى العربي أن أيام ضيافته الإجبارية الثلاث قد انتهت؟.

و المقريزى فى كتابه ذكر عن عمرو بن العاص عندما أملا شروط الصلح مع أقباط مصر من ضمن هذه الشروط ، استضافة المسلم جبرياً فى بيوت الأقباط .. فيقول المقريزى:

(وعلى أن للمسلمين عليهم النزل بجماعتهم حيث نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يتعرض لهم في شيء منها. فشرط ذلك كله على القبط خاصة).

وهذا الشرط الإجباري واللاديني واللاأخلاقي لعمرو بن العاص وأتباعه هو ما نتج عنه

(الإرتباع)، وهى إستمتاع البدوى المحتل بفصل الربيع فى الريف المصرى، حيث كان الغازى يملك اختيار أى منزل مصرى عنوة وتحت التهديد ويدخله كضيف غير مرغوب فيه، و يحيا مع الأسرة إقامة كاملة.

وكان الإرتباع يتم فى القرى والأرياف حيث فصل الربيع أكثر إمتاعاً للمحتل البدوى، وبدلا من أن يقضى المسلم ثلاثة أيام تبعاً للعهدة العمرية كضيف ثقيل وغير مرغوب فيه بين العائلات القبطية كان يقضى ثلاثة أشهر الربيع كاملة.

# عمرو بن العاص يستولى على ممتلكات المصريين

ذكر المقريزى فى كتاب: المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطب والآثار فى الجزء الأول، فصل: ما عمله المسلمون عند فتح مصر: "وعن هشام بن أبى رقية اللخمى: أن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر: إن من كتمني كنزًا عنده فقدرت عليه قتلته وإن قبطيًا من أرض الصعيد يقال له: بطرس ذكر لعمرو: إن عنده كنزًا فأرسل إليه فسأله فأنكر وجحد فحبسه فى السجن وعمرو يسأل عنه: هل تسمعونه يسأل عن أحد فقالوا: لا إنما سمعناه يسأل عن راهب فى الطور فأرسل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه ثم كتب إلى ذلك عمرو الى بطرس فنزع خاتمه ثم كتب إلى ذلك الراهب: أن ابعث إلى بما عندك وختمه بخاتمه فجاء الرسول بقلة شامية مختومة بالرصاص





<u>تُفصيل من الخريطة</u> الموجودة بالصفحة السابقة

ففتحها عمر و فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها: ما لكم تحت الفسقية الكبيرة فأرسل عمرو إلى الفسقية فحبس عنها الماء ثم قلع البلاط الذي تحتها فوجد فيها اثنين وخمسين أردبا ذهبا مصریًا مضروبة فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد فأخرج القبط كنوزهم شفقا أن يبقى على أحد منهم فيقتل كما قتل بطرس. " و هذا يوضح لنا أن أموال الدولة الإسلامية في بداية تكونها في مصر كانت مسر وقة من المصر بين أي أن مصر أصبحت في حاله فوضيي وعدم استقرار وسرقه ونهب وتلفيق وفيركة اتهامات بأن يعض الأقباط كان يزود الروم بالمعلومات كما قال المقريزي (كتاب السلوك في معرفه الملوك للمقريزي طبع دار الكتب المصريه ج٤ ص١٤٠) عن يزيد بن ابي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه يظهر الروم على عورات المسلمين، ويكتب اليهم بذلك فاستخرج منه بضعا وخمسين إردبا من الدنانير



عملات بيزنطية

ويقول المقريزى نقلاً عن ابن عبد الحكم المؤرخ وراجع أيضاً المقريزى المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطب والآثار - الجزء الأول ( ١٧ من ١٦٧ ): "قال ابن عبد الحكم: ثم كتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن تختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ويركبوا على الأكف عرضًا ولا تدعهم يتشبهون بالمسلمين فى ملبوسهم ."

#### مصر كنز للعرب

وكان العرب أيضا ينظرون إلى مصر وأهلها على أنهم خزانة لهم. فقد قال هشام بن أبي رقية اللخمي: قدم صاحب اخنا على عمرو بن العاص رضى الله عنه، فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير لها. فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنيسة: لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك، إنما أنتم خزانة لنا، ان كثر علينا كثرنا عليكم، وان خفف عنا خففنا عنكم، ومن ذهب إلى هذا الحديث، ذهب إلى أن مصر فتحت عنوة.

وقد كرر المقريزى هذه القصة مرتين فى الجزء الأول (٤و٨) صفحة ١٤١ و٣١٣.

#### أصل ونسب عمرو بن العاص

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد (بالتصغير) بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لوي بن غالب ابن فهر بن مالك أبو محمد وأبو عبد الله القرشى (لاحظ محاولة تأكيد طول النسب) وكانت أم عمرو ابن العاص بغيا (عاهرة). فوقع عليها أبو لهب وأمية بن خلف الجمحى وهشام بن المغيرة. وأبو سفيان والعاص بن وائل السهمى .. فولدت عمروا. فأدعاه كل منهم فحكمت أمه فيه فقالت هو من العاص . فقال أبو سفيان: . اما أنى لا اشك أنى وضعته فى رحم أمه . فأبت الا العاص. راجع شرح نهج البلاغة أمه . فأبت الا العاص. راجع شرح نهج البلاغة

قالوا عن عمرو بن العاص كانت أمه ليلى العنزية أشهر بغايا مكة وارخصهن أجرة، ولما ولدته ادعاها خمسة رجال قالوا ان عمرو ابن أحد منهم. غير أن ليلى ألحقته بالعاص لانه أقرب الشبه به.



مسلة عين شمس

راجع النساء ص ٢٧. العقد الفريسسد ١٦٤ المسعودي، «مروج الذهب ومعادن الجوهسر»، ٢١ م ٣١٠ السيرة الحلبية ٣١٦. يقال أن أم عمرو بن العاص وطنها (نكحها) أربعة رجال وهم العاص، وابو لهب، وأميه بن خلف، وأبو سفيان بن حرب .. وأدعى كلهم عمرا .. فألحقته أمه بالعاص، وقيل لها لما اخترتى العاص .. فقالت: "لأنه كان ينفق على بناتى، ويحتمل أن يكون منه وذلك لغلبه شبهه عليه".

وكان عمرو يعير بذلك، عيره بذلك على، وعثمان، والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة. هذا ما جاء في السيرة الحلبية، للعلامة برهان الدين الحلبي باب تزويج عبدالله أبي النبي آمنه أمه وحفر زمزم وما يتعلق بذلك.

انظر أيضاً المراجع الإسلامية الآتية : العقد الفريد - بلاغات النساء - الروض الأنف - المناظر -ثمرات الاوراق ..



على مدى قرن كامل لم تهدأ ثورات الأقباط ضد الغزو العربى وقد قامت خمسة ثورات مصرية كبرى ضد الغزاة العرب ما بين سنة ٢٣٩ ميلادية و ٢٧٣ ميلادية. ونشبت أكبر ثورة مصرية عام ٨٣١ أيام خلافة المأمون والتى سميت بثورة البشموريين وخرج فيها الكثير من المصريين مسلمين ومسيحيين كما يصف ذلك المقريزى ذاته فى خططه بقوله "ولما كان جمادى الأولى سنة ٢١٦ هجرية، انتفض أسفل





عملة قديمة ظلت متداولة حتى بعد الفترة البيزنطية

الأرض (الدلتا) بأسره عرب البلاد وقبطها وأخرجوا العمال وخلعوا الطاعة فكانت بينهم وبين عساكر السلطان حروب" (ص٧٩-٨) وجاء المأمون على رأس جيش كبير وقتل من المصريين عشرات الآلاف ورحل حوالى ثلاثة آلاف من البشموريين إلى العراق مات أغلبهم في الطريق وما بقى منهم بيعوا كعبيد. ويعلق المقريزى على ذلك " ومن حينذ أذل الله القبط في جميع أراضى مصر وخذل شوكتهم فلم يقدر أحد منهم على الخروج ولا القيام على السلطان".

وفى السياق نفسه يذكر الفريد بتلر فى كتابه [فتح العرب لمصر] ص ٣٢٣:

"ويرد مع هذه الأخبار ذكر غزوه للقرى التى على فرع النيل الشرقى، قيل أن العرب قد بلغوا فيها مدينة دمياط، ولعل تلك الغزوة كانت على يدى سرية عمرو فى هذا الوقت نفسه. ولم يكن من أمرها غير إحراق المزارع.

وقد أوشكت أن ينضج ثمر ها، فلم تفتح شيئا من المدائن في مصر السفلي. ولنذكر أن العرب قضوا في عملهم في هذا الإقليم اثني عشر شهرا إلى ذلك الوقت. وبعد تلك الغزوات التي أوقع فيها عمرو بالبلاد وغنم منها عاد إلى حصن بابليون، وإن لنا لدلالة في غزواته تلك في مصر السفلي (الدلتا)، وما لاقاه فيها من القتال في مواضع كثيرة، وعجزه في جل ما حاوله من الفتح في بلاد الشمال القصوى. فإن ذلك يزيدنا برهانا



نقود بيزنطية

على ما تحت أيدينا من البراهين على فساد رأيين يذهب إليهما الناس:

أولهما أن مصر أذعنت للعرب بغير أن تقاتل أو أن تدافع.

وثانيهما أن المصريين رحبوا بالفاتحين ورأوا فيهم الخلاص والنجاة مما هم فيه".

## ذكر ما عمله المسلمون عند غزو مصر للمقريزى

وتحت عنوان (ذكر ما عمله المسلمون عند فتح مصر في الخراج وما كان من أمر مصر في ذلك ا مع القبط) يذكر لنا المقريزي القصة التالية: "وعن هشام بن أبى رقية اللخمى أن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر: أن من كتمنى كنز ا عنده فقدرت عليه قتلته وان قبطيا من أرض الصعيد يقال له بطرس دُكر لعمرو أن عنده كنزا، فأرسل إليه فسأله فأنكر وجدد، فحبسه في السجن وعمرو يسال عنه: هل تسمعونه يسأل عن أحد؟ فقالوا: لا إنما سمعناه يسأل عن راهب في الطور. فأرسل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه، ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث إلى بما عندك، وختمه بخاتمه فجاء الرسول بقلة شامية مختومة بالرصاص، ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها (ما لكم تحت الفسقية الكبيرة). فأرسل عمرو إلى الفسقية فحبس عنها الماء، ثم قلع البلاط الذي تحتها فوجد فيها اثنين وخمسين إردبا ذهبا مصىريا مضروبة. فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد، فأخرج القبط كنوزهم شفقا أن يبغى على أحد منهم فيقتل كما قتل بطرس

وعن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص



شباك خرط خشب

استحل مال قبطی من قبط مصر، لأنه استقر عنده أنه يظهر الروم علی عورات المسلمین، ويكتب إليهم بذلك، فاستخرج منه بضعا وخمسين إردبا دنانير. المقريزی الجزء الأول (٤) صفحة (١٤٠).

وتحت عنوان (ذكر خليج مصر) يقول المقريزى: " قال ابن عبد الحكم، ذكر حفر خليج أمير المؤمنين رضى الله عنه: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: ان الناس بالمدينة أصابهم جهد شديد (مجاعة) في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في سنة الرمادة، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر: ( من عبد الله عمر أمير المؤمنين، إلى العاصبي بن العاص ... سلام. أما بعد، فلعمرى يا عمر ما تبالى إذا شبعت أنت و من معك، أن أهلك أنا ومن معى، فياغوثاه، ثم ياغوثاه ....) فكتب إليه عمرو: ( من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين. أما بعد، فيالبيك ثم يالبيك، قد بعثت إليك بعيرا أولها عندك وآخر ها عندي، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). فبعث إليه بعير عظيمة. فكان أولها بالمدينة وآخرها بمصر، يتبع بعضها بعضا. فلما قدمت على عمر وسع بها على الناس بالمدينة، وبعث عيد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص يقسمونها على الناس، فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعام ليأكلوا الطعام، ويأتدموا بلحمه، ويحتذوا بجلده، وينتفعوا بالوعاء الذى كان فيه الطعام فيما أرادوا من لحاف أو غيره... فوسع الله بذلك على الناس". المقريزي الجزء الثالث (٣٠) صفحة (٣٤٥ و ١٤٥).

"ثم كتب إليه عمر بن الخطاب (كرد لجميل



نقود بيزنطية

المصريين على انقاذهم من المجاعة) أن تختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص، ويظهروا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ... ولا تدعهم يتشبهون بالمسلمين فى ملبوسهم. وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان من حنطة وثلاثة أقساط من زيت فى كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة، وودك، وعسل لا أدرى كم هو. ومن كان من أهل مصر فاردب فى كل شهر لكل إنسان، ولا أدري كم فاردب فى كل شهر لكل إنسان، ولا أدري كم يكسوها أمير المؤمنين الناس، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام". المقريزى الجزء بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام". المقريزى الجزء الأول (٤) صفحة ١٤٠.

## مقاومة المصريون للغزو العربى

سجلت الروايات صورة نادرة لإحدى محاولات قبط مصر الذين أسلموا لحل هذا التناقض بطريقة فريدة في بابها.

الحرس – بفتح الحاء والراء - قرية مصرية كل ما بقى لنا من أخبارها أنها من شرقى مصر وأغلب الظن أنها من الإقليم الذى تشغله محافظة الشرقية. دخل عدد من سكان هذه القرية الإسلام مع الزمن، ولكن يبدو أنهم كانوا يتمتعون بنشاط خاص كما هو الحال بالنسبة للبلدان التى احتلها العرب، فأهل هذه البلدان أصحاب حضارات يفتقدها العرب الذين اعتبروا أنفسهم أهل سيف لا يشغلهم عنه الثقافة والعلم. وقد ظهر منهم فى القرن الثانى – التاسع الميلادى عدد من الشخصيات العلمية، فكان هناك كلب القضاعى الحرسى (ت: ٢٠٧هـ.) الذي روى عن الفقيه الحرسى (ت: ٢٠٧هـ.)



نقود بيزنطية

المصرى الكبير عمرو بن الحارث (ت: ١٤٨هـ)، والقارىء العظيم نافع (ت: ١٦٩هـ). وكان منهم - وهو أهمهم وأشهرهم - زكريابن يحيى (ت: ٢٤٢هـ.) المعروف بكاتب العمرى، والذي تتلمذ على علماء أجلاء يكفي أن أحدهم العالم المصرى الجليل عبد الله بن وهب (ت: ١٩٧هـ.). وقد يكون من المفيد أن نتأمل الأسم الكامل لهذا العالم الحرسى، وهو: زكريا بن يحيى صالح بن يعقوب فإن طوله يدل على أن اسمه واسم أسلافه هي أسماء أنبياء أو بتعبير أدق أسماء تخلو - ربما عن عمد - من الطابع العربى الخالص. كما كان هناك أحمد بن رزق الله بن أبى الجراح (ت: ٢٤٦هـ.) تلميذ العالم المصرى الكبير يونس بن عبد الأعلى (ت: ٢٤٦هـ). وكان هناك كذلك أبو بكر بن زكريا بن يحيى (ت: ٢٥٤هـ) نجل العالم المذكور أنفا.

كان هؤلاء الحرسيون يمارسون نشاطهم العلمى في العاصمة – الفسطاط – حيث كان يقيم – فيما يبدو – عدد غير قليل من مواطنيهم ويشكلون جميعا (جمعية كما هو الحال حتى اليوم) تكوينا متميزا يعرف باسم "أهل الحرس". ويبدو كذلك أن أهل الحرس هولاء – علماء وغيرهم أصابوا من النجاح والشهرة في الفسطاط ما نبه اليهم أفراد الطبقة العربية الذين بدأوا يرون فيهم حالة جديدة من حالات الارتقاء الطبقى الذي كان – بما هو حركة اجتماعية مستمرة يهدد وضعهم كطبقة عليا متفردة بالسلطان –، ورأى العرب أن يبادروا إلى القضاء على هذا النجاح الجديد الذي تحرزه هذه الطبقة. فأخذوا يتحرشون بأهل الحرس، ويوذونهم وينكرون عليهم حقهم في



من أهل الحرس

التفوق محتجين بأنهم ليسوا عربا ينتمون إلى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة صاحبة الحق فى الاستئثار بكل أنواع التفوق، ولكنهم قبط أى مصريون ينتمون إلى الطبقة المحكومة التى ليس لها أى حق فى التمتع بأى نوع من التفوق.

وتزعم حركة اضطهاد أهل الحرس ثلاثة من وجوه الطبقة الحاكمة العربية أولهم: هاشم بن عبد الله التجيبي أحد ذريسة معاويسة بن خديج (ت: ٥٩ هـ.= ١٧٢ م.) الذي كان من أسرز شخصيات الغزو العربي مثلما كان من أهم زعماء الأرستقر اطية العربية الغازية. وكان هاشم ماز ال محافظا على وضعه الطبقي المورث وكان يلي الوظائف الكبرى. أما الثاني أبو رحب العلاء بن عاصم الخلاني فهو أحد رجال الدين، ولي عاصم بجامع عمرو في مقابل عشرة دنانير على وهو مبلغ صغير حينذاك – في الشهر. كما كان وهو مبلغ صغير حينذاك – في الشهر. كما كان حكم مصر سنة ١٩٦هـ = ٨٠٨م. الي حين قومه. أما الثالث فهو أبو الدهمج رباح بن ذؤابة قدومه. أما الثالث فهو أبو الدهمج رباح بن ذؤابة التجيبي الكندي الذي كان أحد شيوخ المؤر خين.



من أهل الحرس

هؤلاء الرجال الثلاثة إذن من أقوى القبايل العربية في مصر وأغناها وأشدها أرستقراطية. وقد استاءوا من أولئك الحرسيين النشطين الممتازين الخين استطاعوا بالعمل والمثابرة أن يحققوا لانفسهم حياة أفضل من حياتهم. ولسنا نشك في أن الزعماء العرب الثلاثة في شعور هم العدائي نحو هؤلاء الحرسيين الناجحين إنما كانوا يعكسون إحساس الطبقة الأرستقراطية التي ينتمون إليها بخطورة هذه الظاهرة، ويعد زكريا بن يحيى خير

نموذج للارتقاء الطبقى الذى حققه أهل الحرس لأنفسهم ، فقد استطاع أن يرتفع إلى العلم والسلطة والثراء. وقد جعله ذلك هدفا لنقمة الشاعر العربى يحيى الخولاني الذى وصفه بأنه "صار بعد الذل للجور يرهب" وأنه "بعد قران العرى أصبح فاكتسى"، وأنه "بعد الحفا والمشى قد صار يركب".

لم يستطع أهل الحرس الصبر على الاضطهاد، و كانوا لا بد لهم من أن يتخذوا إجراء مضادا، أي كان لا يد من أن يحلوا هذا التناقض بينهم وبين العبر ب فلجئوا إلى زعيمهم أو عميدهم في العاصمة الذي لم يكن سوى زكريا بن يحيى يشكون إليه أنهم يؤذون ويطعن فيي شرفهم، و بسألونه حتى متى يصبير ون على هذا ... ولم يكن زكريا يجهل الموقف، بل لعله كان قد نوقش فيه طويلا، ذلك بأنه قدم إليهم أعجب حل يمكن أن بخطر بالبال فقد نصحهم لكي يتخلصوا من اضطهاد العرب بأن يتحولوا إلى عرب طالما أن إسلامهم لم يشفع لهم. وأكد لهم أنهم يستطيعون تحقيق هذا المستحيل إذا جمعوا مبلغا من المال بقدمونه إلى قاضى مصر فيسجل لهم سجلا يثبت لهم نسبا عربيا. فهل اقترح زكريا على مواطنيه هذا الإجراء العجيب لأنه كان مألوفا حينذاك مثلما كان مألوفا في مجتمعنا المعاصير أن تشتري الأسرة لنفسها "حجة" تثبت لها شرف الانتساب إلى النبي؟ أو أنه فعل ذلك اطمئنانا إلى إمكان اتخاذ هذا الإجراء الشاذ في عهد قاضي مصر الموجود حينذاك والذي كان هو نفسه يعمل كاتبا له حتى اشتهر بلقب "كاتب العمرى"، وأيا كان الأمر فمن كان هذا القاضيي؟.

هو عبد الرحمن بن عبد الله العمرى، أحد أحفاد



من أهل الحرس

عمر بن الخطاب الذي بنسب البه، فقيله مدني ملکی - تلمیذ مباشر لمالك (ت: ۱۷۹ هـ = ۷۹۰ م.) - دخل مصر في صفر ١٨٥هـ = ٨٠١ م. قاضيا عليها من قبل الخليفة هارون الرشيد. وكانت له وجهات نظر خاصة في كثير من وسائل الفقه والقضاء سرعان ما راح يطبقها في مصر، فكان بمبل مثلا إلى اتخاذ الشهود بمعنى أن بعين عددا من الأفراد تكون كل وظيفتهم هي أداء الشهادة على المتخاصمين وقد ضرب رقما قیاسیا فی عدد شهوده فاتخذ مائلة شاهد و جعل عليهم رئيسا. ويلحظ أنه اختار هؤلاء الشهود من أهل المدينة - بلده - بالذات، من موالي قريش وغير هم على أن الجديد الذي لم يسبق إليه أنه دون أسماء هؤلاء الشهود في سجل خاص وأسقط سائر الناس حتى تكفيهم عوائد هذه الوظيفة مشقة الكد والعمل ويركنوا إلى حياة الدعة والبطالة، فأصبح ذلك تقليدا متبعا منذ ذلك الحين. والعمرى هو أول من عمل تابوت القضاء في بيت المال لتودع فيه أموال اليتامي ومال من لا وارث له، وقد أنفق في بنائها أربعة دنانير فقط واتخذ لنفسه عددا من الكتاب كان زكريا بن يحيى من أبرزهم.



من أقنعة الفيوم

على أن ذلك ليس كل شيء بالنسبة الى القاضى العمرى الذي لعله كان مزدوج الشخصية فقد كان يتزين ويسرف في التزين. أتاه أحدهم بعد قيامه من مجلس حكمه فإذا هو مضجع وقد ترجل، وصفر يديه (من أثر الحنة) وكحل عينيه واتشح بأزار معصفر وأدهن بملأب على وزن سحائب وهو عطر من الزعفران، ولأشك في أن هناك علاقة وثيقة بين التجمل وبين كلفه الشديد بفن الغناء. فقد كان بشدو بأطراف الغناء على مغانى

أهل المدينة، ويبرز كثيرا في مجالسه ولا يتحاشى أن يقول: هذا غنى به ابن سريج، وهذا غنى به الدلال، وهذا من جيد غناء الغريض. ولم يكن بمصر مسمعة إلا ركب إليها يسمع غناءها وربما قوم ما انكسر من غنائها ويرى ذلك من الدين. ويضيف الراوية الذي دخل عليه فوجده في كامل زينته أنه كان وهو في حالته تلك يضرب بأصابع يديه بعضها على بعض ويقول:

كأنى من تذكر أم عمرو ..

سرت بى قرقف صرف مدام (القرقف / الخمر القوية. المدام - بضم الميم : الخمر).

ومهماً بدا ذلك السلوك متنافيا مع ما يجب أن يأخذ القاضى نفسه به من الوقار والاتزان فمن الممكن اغتفاره على حال من وجهة النظر الفنية الجمالية. على أن الذى لا سبيل الى اغتفاره بحال هو تصرفاته المالية المتسمة بالتفريط الشديد وعدم مراعاة أى قانون مالى أو أدبى. فقد عهد الى مساعده الكبير يحيى بن عبد الله بن بكير بالإشراف على أموال الأيتام من العرب، ورائ يستغلها ويدفع الى الأيتام المستحقين من الأرباح ما ينفقونه ويخصم ما يصل اليهم من أصل أموالهم. فلما استهلكوا رؤوس أموالهم ادعى يحيى الأصول وقال: هى لى. فخوصم عند صديقه ورئيسه القاضى العمرى فقال: لا أراه ظلمكم ورئيسه هى أموالكم استهلكتموها.

شكل أهل الحرس لجنة منهم لمباشرة هذه القضية الهامة وبدأت اللجنة فجمعت من الحرسيين ستة آلاف دينار – وهو مبلغ يدل على ثراء الحرسيين ونجاحهم العملى – ثم توجهت الى القاضى



من أقنعة الفيوم

العمرى – الذى لاشك فى أن صديقه زكريا بن يحيى عميد أهل الحرس كان قد فاتحه فى الأمر – وعرضت عليه مطلبها مشفوعا بالمبلغ الكبير. وبالرغم من حب العمرى الشديد للمال واستخفافه فإنه لم يجسر على اتخاذ هذه الخطوة بصفة مباشرة. ولذلك نصح أعضاء اللجنة بأن يحصلوا أولا على أذن بذلك من الخليفة هارون نفسه.

و وافق أعضاء اللجنة، وقرروا السفر الى بغداد، ولكنهم فضلوا أن يتزودوا بسند قانوني يسهل مهمة اقناع الخليفة بإصدار أمره العالى الى قاضي مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الجنسية العربية لأهل الحرس فماذا يفعلون؟. ذهب اثنان من أعضاء اللجنة - ولعلهما فعلا من قبل في محاول سابقة - الى ناسخ يدعى عبد الكريم القراطيسي "كان يضع الخطوط على نظير ها" أي يزور ها، فدفعا له الف في مقابل أن يزور على لسان قاضى مصر الأسبق المفضل بن فضالة (ت: ۱۸۱هـ = ۷۹۷م.) حكما باثبات أنساب أهل الحرس الى حوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. ثم توجها الى متولى ديوان المفضل حيث تحفظ الأحكام فدفعا اليه ألف دينار أخرى ليودع ذلك الحكم الديوان فلما تم لهما ذلك شدا الرحال الي بغداد. وسرعان ما عرف طريقهما الي بلاط الخليفة هارون حيث أنفقا مالا عظيما للوصول المى الخليفة وعرض قضيتهم على مسامعه مؤكدين أن هناك قاضيا سابقا قد أصدر حكما رسميا بعروبتهم، وفي كل حال فإن هذه الورقة الى جانب الدنانير الذهبية، كان لها أثر فعال في نجاح مساعى الرجلين وكتب الخليفة هارون الي قاضى مصر يأمره بالتسجيل لأهل الحرس

لم يعد أمام العمرى ما يخافه فشمر عن ساعده



من أقنعة الفيوم



من أقنعة الفيوم

الاثار اليوناتية الروماتية باسكندريا

تضم اسكندريا اكبر مجموعة من الأثار الباقية من العصر البوناني في مصر ، وهذا اصر طبيعي بالنظر لانها كانت عاصمة لمصر في تلك الحقبة ومن المثار:

عمود السواري: هو آخر الإثـار الباقيـة مـن معبـد السيرابيوم أقامه بوستوموس ويرجع تاريخ هذا العمود إلى القرن الثالث الميلادي

المسرح الروماني: يوجد هذا الاثر الهام في منطقه " كوم الدكه " وقد تمت إقامة هذا المبنى في بداية القرن الرابع المبلادي.

وصف المبنى: المبنى مدرج على شكل (حدوه حصان) او حرف u وقد اطلق عليه اسم (المسرح). وشرع يتخذ الإجراءات الرسمية لمنح أهل الحرس الجنسية العربية. غير أن القاضى المدقق لم يشأ أن يكتفى بحكم زميله.

بِل أر اد أن يقوم بو اجب التأكد بنفسه من صحة الدعوى فدعا الحرسين إلى إقامة البيئة عنده على أنسابهم ولم يكن شئ أسهل من ذلك على أهل الحرس فالدنانير الذهبية متوفرة، والشهود العرب الذين يحبون الدنانير أكثر توفرا وسرعان ما وجد أهل الحرس، الذين يعرفون دائما الطريق إلى ما يريدون، الشهود المناسبين في أهل الحوف الشرقى وأهل الشرقية وجماعة من بادية الشام لم يجدوا جميعا مانعا من أن يحضروا إلى الفسطاط، و بمثلوا أمام القاضي الجليل ويقسموا، بالله العظيم أن أهل الحرس عرب خلص كاللبن الصريح. قد نستطيع تفسير إقدام هؤلاء الناس - وهم عرب -على تلك الشهادة الزور بأنهم بدو جفاة لا يعنيهم سوى الدنانير، وأيا كان الأمر فإن الشهود كانوا كافيين جدا لاقناع القاضى العمرى اقتناعا قانونيا يعروبة أهل الحرس وإمكان إصداره حكما بذلك، فأسجل لهم سجلا بتثبيت انتسابهم إلى قبيلة مس قضاعة هي حوتكه

لقد وقعت المعجزة، وتحقق المستحيل، وأصبح الفلاحون المصريون – القبط – عربا، ومن قضاعه. وأخيرا استطاع أهل الحرس أن يتخلصوا من ماضيهم الطبقى اللعين الذى ظل يطاردهم كالشبح. وأن لهم أن يتربعوا مع السادة العرب على قمة الهرم، يتحدثون معهم فى مهام الأمور ويتبادلون معهم العلاقات المختلفة، ويلقون فى خلال ذلك بنظرات التعالى والزهو على زملائهم السابقين الذين مازالوا يرزحون عند القاعدة، أه!

يتكون ( المدرج الروماني ) من ١٣ صف من المدرجات الرخاميم مرقمه بحروف وارقام يونانيه لتنظيم عمليه الجلوس اولها من اسفل من الجرانيت الوردي المكونيه من الأحجار المتينة ، ولذا استخدمه المهندس كاساس لباقي المدرجات ويوجد اعلى هذه المدرجات ٥مقصورات كانت تستخدم لعمليه النوم لم يتبق منها إلا مقصورتين . وكأن سقف هذه المقصورات ذو قباب تستند على مجموعة من الأعمدة ، وتستند المدرجات على جدار سميك من الحجر الجيري يحيط به جدار آخر وقد تم الربط بين الجدارين بمجموعه من الأقواس والأقبية حيث يعتبر الجدار الخارجي دعامة قوية للجدار الداخلي .

ويقع في منتصف المدرج منطقه (الأوركسترا) والتي كانت تستخدم كمكان لعزف الموسيقى تثبتها دعامتان رخاميتان ثم صالتان من الموزاييك ذات زخارف هندسية في المدخل والذي يقع جهة الغرب.

يوجد في منطقه كوم الدكة بجوار المسرح عدد من الآثار المصرية القديمة أغلبها يرجع الى عصر الدولة الحديثة وقد عثر عليها في مياه البحر المتوسط ضمن الآثار التي كانت تلقي في المياه خلال العصور الوسطي .

ولن يستطيع هاشم بن حديج، ولا أبو رحب الخولانى ولا أبو الدهمج بعد اليوم أن يتحرشوا بهم أو يؤذوهم أو يغيروهم بأصلهم القبطى الذى أفلحوا فى أن يبتروه كما يبتر الذنب. لقد تساوت الحروس، صحيح أن الناس، بعض الناس، ميظلون يذكرون الماضى زمنا، ولكنهم سينسون، بل لن يلبثوا حتى يزولوا ولا يعود أحد يعرف سوى أن أهل الحرس عرب من قضاعه، يا سلام! بعد الدنانير طبعا – فلازموه وأحاطوا به يتقدمهم عميدهم زكريا بن يحيى يغدون عليه إذا غدا عميدهم زكريا بن يحيى يغدون عليه إذا غدا ويروحون إذا راح، وهم يرفلون فى نسبهم العربى الجديد، ويزهون بجنسيتهم الجديدة التى تتلألاً على هاماتهم كالتيجان.

لم يكن اعتناق أهل الحرس الإسلام ونجاحهم فى ظل النظام الجديد كافيا لحل التناقض بينهم وبين العرب بل على العكس أدى إلى قيام تناقض جديد أشد حدة، فقد اضطروا إلى ذلك الحل الشاذ لعلهم يتخلصون من هذا التناقض ويحصلون على الاستقرار الاجتماعى والطمأنينة النفسية.

غير أن هذا الحل الجديد قد أدى بدوره إلى تناقض جديد فقد كان يشكل سابقة شديدة الخطورة على الطبقة العربية يؤدى السكوت عليها إلى فتح الباب أمام تكرارها إلى ما لا نهاية مما يؤدى بالضرورة إلى اختفاء العرب كطبقة آخر الأمر، ذلك أنه من المستحيل لأى طبقة أن تحل تناقضاتها مع طبقة أخرى بالذوبان فيها. ولذلك هبت الطبقة العربية. وقد أصابها الذعر، تهاجم القاضى العمرى وأهل الحرس وزعيمهم زكريا بن يحيى،

وتعارض الحكم الصادر وتعمل كل ما تستطيع لوقف تنفيذه، ولعب الأدب دورا بارزا في المعركة، فلمع ثلاثة من الشعراء من ذوى الأصل العربي هم: يحيى الخولاني، معلى الطائي، طاهر القيسى، ونستطيع أن نحس الذعر الذي أصاب العرب في صبيحة يحيى الخولاني:

ألا قم فاندب العربا وبك الدين والحسبا ولا تنفك تنعى العدل لما بان فاغتربا

كما نستطيع أن نستشعر دهشة العرب إزاء هذا التصرف الجرئ في قول يحيي أيضا:

ومن أعجب الأشياء أن عصابة من القبط فينا أصبحوا قد تعربوا وقالوا أبونا حوتك، وأبوهم من القبط علج حبله متذبذب وجاءوا باجلاف من الحوف فادعوا بأنهم منهم سفاها و أجلبوا ألا لعن الرحمن من كان راضيا بهم رغما مادامت الشمس تغرب

وكان طبيعيا أن يركز الشعراء هجومهم على القاضى العمرى سبب البلية كلها فانطلقوا يهجونه ويعددون عيوبه، فقال يحيى الخولانى يصف ركوبه لسماع الغناء الذى كان يصاحبه موكب من أهل الحرس:

مربنا راکب علی فرس

يامن رأى هريدا على فرس قد كشف الخف من ضلالته

في عصبة من مسالم الحرس

وقد قامت هيئة الاثار بالاشتراك مع البعات الأجنبية بانتشال تلك القطع وعرضها .

واهم الأثبار المعروضية مايلي: مايلي: - بقادا أعمدة من عصود

سيعي. - بقايا أعمدة من عصور مختلفة . - لوحة عليها تصوير للملك

سيتي الأول يقدم قرباناً . - لوحـة عليها نقش للملك مسيتي الأول هينـه المعبـود

سيتي. - تمثال على هينة أبو الهول للملك رمسيس الثاني .

- تمثال على هيئة أبو الهول المملك" بسمتيك نفر دايب رع" مين الاسرة السادسة والعشرين - لوحة عليها هيئة " رتاح"

- لوحة عليها رأس البقرة حتمور

الحمامات الرومانية وجد بعضها بجهات كوم الدكة و ابوقير الشرقية، وهي ذات طبع تباريخي

مميز...
معبد الراس السوداء
و هـو عبارة عن معبد أو
هيكل صحير مقام فـوق
ارضية مرتفعة ويتكون من
من سلم يـودي الـي ردهة
واجهتها بها أربعة أعمدة
تودي هذه الردهة الي حجرة
صغيرة مربعة الشكل تقريبا
بها درج جانبي.

اما الجزء العلوى من البناء فلا تزال بقاياه شاهدا على

أنه كان مكانا للسكن ذلك لأن المعبد كان من المعابد الخاصية الملحقية بمنازل بعض الأفراد، ويتكون الجزء العلوي من حجرتين وجدت في إحداهما بقايا الألواح الرخامية التي كانت تغطى ارضيتها وهناك دلائل تشير الى وجود حجرات أخرى بهذا المكان ربسا كانست مضازن للمساكولات أيضا هناك مايشير إلى وجبود قنساة ميساه صسغيرة وتشير الخصائص المعمارية لهذا المعبد إلى أنه كان قائماً فى أو اسط القرن الثاني الميلادي تقريباً. مقبرة كوم الشقافة تعتبر اكبر المقابر الرومانية العامة التي عثر عليها بالاسكندرية وتقع على حدود الجبانـــة الغربيـــة فــــي الاسكندرية القديمة وترجع إلى القرن الثاني الميلادي . معبد القيصرون شيدته كليوباترا السابعة باسع مارك انطونيوس " وكانت أمام مدخله مسلتان نقلتا من معبد عين شمس وتحمل اسماء ملوك الفراعنة تحتمس الثالث ، وسيتي الأول ورمسيس الثاني وقد نقلت

إحدى المسلتين عام ١٨٧٧ السي لندن والثانية السي

نيويورك

يقدمه خالد ويتبعب لوط قران الكلبين في مرس لوط قران الكلبين في مرس فقلت: من ذا اللعين ؟ قيل أبو الندى غدا مسرعا إلى عرس كيما يرى قينة ذكرت تشدو بصوت يخال كالجرس

المنتخفى المخزيات منغمسا ماسبح في المخزيات منغمسا ماسب في خدد ها دونغم سن

وليس في غيرها بمنغمــس

وقال معلى الطائى يسخر من تظاهره بالتقوى، ويصفه بالظلم واللصوصية ويذكر شغفه بالغناء ويسخر منه ويحض على اغتياله:

كم تطول فى قراتــك والجور يضحك من صلاتـك تقضى نهارك بالهــوى

وتبيت بين مغنياتك ليت الثلاثين التى تجرى

تقوم بمسمعات ك فاشرب على صرف الزمان

بما ارتشيت من الحواتك ان كنت قد الحقتهم عرب

فزوجهــم بناتـــك فالعربي يزوج بنته للتمساح ولا يزوجها للفلاح.

على أن الخليفة هارون لم يلبث حتى مات فى جمادى الأولى ١٩٣ هـ.=٨٠٨م. ليخلف ابنه محمد الأمين، ولما كان الأمين يفضل إنفاق وقته فى المتع على إنفاقه فى معالجة شئون الحكم فقد فوض أموره إلى الفضل بن الربيع (ت: ٢٠٨هـ)

حاجب والده الرشيد ووزيره. وترامت سيرة القاضى العمرى إلى الوزير، ولعل العرب واصلوا السعى لديه فلم يتردد فى استصدار مرسوم بعزله. وصدر المرسوم بعد سنة كاملة من موت الرشيد (جمادى الأول ١٩٤ هـ= ٨٠٩ م.). فحمله من بغداد إلى مصر موظف خاص. ولم يكد ذلك الرسول يعلن النبأ فى مسجد مصر الجامع حتى عمت موجة هائلة من الفرح عند العرب، فقد تخلصوا أخيرا بعد تسع سنوات كاملة وشهرين تخلصوا أخيرا بعد تسع سنوات كاملة وشهرين اثنين من حكم القاضى الذى عبث بهم ، ولم يتمالك أحدهم نفسه فقال:

بنعمة الله ورأى الفضلل نحى عن الحكم عدو العلم

ولكن أغلب الظن أن هذا السرور لم يتجاوز نطاق الوعد الشعرى، وأيا كان الأمر فبهذا يبدأ الفصل الأخير من المهزلة التى لعب بطولتها القاضى العمرى.

من المفارقات أن قاضى مصر الجديد ، هاشم بن أبى بكر البكرى (ت: ١٩٦ هـ= ٨١١ م.)، كان من ذرية أبى بكر الصديق كذلك. ولا شك فى أنه كان يعرف كل شئ، بل لعله كان مزودا بتعليمات معينة. وقد بادر العرب إلى الالتفاف به، وإطلاعه على كل ما فعل القاضى العمرى وأعوانه، وتزعم هذه الحركة الانتقامية أبو رجب العلاء بن عاصم الذى أشار على القاضى الجديد بالقبض على سلفه وأعوانه وحبسهم والتحقيق معهم. ولم يتردد القاضى البكرى لحظة ، فقبض على القاضى العمرى، وسجنه وقيده وطالبه بما صار إليه من العمرى، وسجنه وقيده وطالبه بما صار إليه من



من أقنعة الفيوم

الأموال والأوقاف وأخذ البكري بما زعمه العرب من أن جملة ما اكتسبه العمري في فترة ولايته القضاء عليهم مائة ألف (دينار طبعاً)، فطالبه بها. كما تتبع البكرى أصحاب العمرى كلهم وسجنهم وأسقط كل من شهد لأهل الحرس فلم يرجع أحد منهم عند أحد من القضاة، وكان نصيب يحيى بن عبد الله بكير من هذه الإجراءات التطهيرية كبيرا، فقد بادر أو لاد العرب اليتامي والعاطلين إلى القاضى الجديد يشكون إليه احتياله على أموالهم واستهلاكه إياها فأخذه بالحساب، فأنكر، فأمر به فربط على عمود في المسجد الجامع مقابل لباب اسر ائيل، ومناد بنادى: "هذا جزاء كل خائن". وظل على ذلك أياما لا يحل رباطه إلا وقت كل صلاة. ولا بد أن بكيرا كان يتمتع بقدرة كبيرة على الاحتمال، ولم يستطع البكري أن يصل منه إلى در هم و احد، فلما يئس منه خلى عنه.

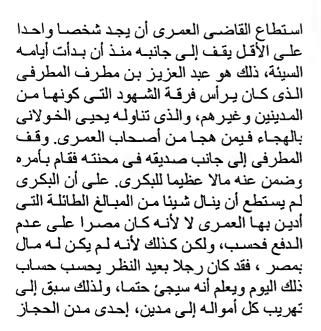



من أقنعة الفيوم

على ساحل البحر الأحمر. فلما وقعت الواقعة شرع فى تنفيذ الخطة المرسومة، فعمل على الهرب من السجن ومن مصر كلها إلى حيث أمواله. وقد أفلح فى أن يفلت من السجن ويهرب. وإن لم يكن قد تيسر بفضل أصدقاء له لم يتخلوا عنه ، فلا بد أنه بفضل أوفى الأصدقاء: الدنانير، وغاظ هربه خصومه الذين كانوا يمنون أنفسهم بالتشفى منه غيظا.

وصل العمرى إلى مدين حيث احتمل أمواله ، واتفق مع مجموعة من رجال البادية على أن يخفروه في رحلته، ثم سار يقطع شبه الجزيرة من شمالها متجها نحو الشرق – وربما إلى العراق – يتبعه هؤلاء الرجال. فلما وصل إلى فيد، شمالي شرق شبه الجزيرة، خرج عليه جماعة من قبيلتي أسد وطيء فأوقعوا به وأخذوا جميع ما حواه. ولم يغن عنه حراسه المأجورون شيئا، كما لم يستطع هو أن يفعل أكثر من أن يشترى جلده بكل ما معه من هؤلاء البدو قطاع الطريق "فما تخلص منهم الإ بحشاشة نفسه".

و غسل العرب أيديهم من القاضى العجيب، والتفتوا ليزيلوا أهم أثر تركه بينهم وهو قضية أهل الحرس.

بما أن المرسوم لا يلغيه إلا مرسوم مثله فقد كان لا بد من استصدار مرسوم جديد يلغى المرسوم السابق الذى منح أهل الحرس حق التمتع بالجنسية العربية. وأخذ الزعيمان العربيان أبو رحب العلاء بن عاصم و هاشم بن عبد الله التجيبي هذه المهمة على عاتقهما. وكانت الظروف مواتية تماما، فالخليفة الرشيد صاحب المرسوم الأول قد مات، والخليفة الجديد لا يعنيه التفكير في مثل هذه



من أقنعة الفيوم

الأمور، ووزيره الفضل بن الربيع عربى قح والقاضى العمرى قد ذهب إلى غير رجعة.

قام أبو رحب وهاشم بن عبد الله بتشكيل وفد يسافر السى بغداد ويحصل على المرسوم المطلوب. ووصل الوفد إلى بلاط الخليفة، وذكروا ما فعل العمرى في أهل الحرس، وأنه ألحقهم بالعرب، ونسبهم إلى حوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، واقتنع المسئولون بفساد هذا الحكم وعدالة مطلب الوفد فكتب الخليفة إلى قاضى مصر بكتاب يقرر فيه مبدأ عاما هو "أنه لا يمنح أحدا من غير العرب اللحاق بالعرب" ويأمره فيما يتعلق بأهل الحرس "أن يردهم إلى ما كانوا من أنسابهم"، فرجع الوفد بذلك.

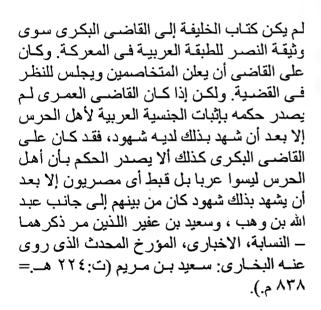

نستطيع أن نتصور مسجد مصر الجامع (جامع عمرو) وقد غص بالجماهير المتطلعة من سكان



من أقنعة الفيوم

الفسطاط و القاضي البكري في مجلسه يحيط به كتابه، وبين يديه قد مثل الزعماء من العرب ومن أهل الحرس. وفتح القاضي الجلسة، وعرض القضية وطالب كلا من الطر فين بالدليل على دعواه. أما أهل الحرس فقد قدموا إليه الحكم الذي أصدر ه سلفه العمري بعر وبتهم، وأما العرب فقد تركوا الأمر للشهود الذين أجمعوا على "أن أهل الحبرس من القبط، وأن العمري قضي فيهم بجور". فنقض البكري قضية العمري فيهم، وأشهد على قضائه بردهم إلى أصلهم من القبط،، وأخرج من تحت مصلاه مقراضا كان يخفيه لهذا الغرض فقطع حكم القاضي العمرى"، ولسنا نستبعد أن الشاعر معلى الطائي قد انفجر في نفس هذه اللحظة يصرخ بأعلى صوته بتلك الأبيات القاسية:



من أقنعة الفيوم

يا بنى البظراء موتو كمدا واسخنوا عينا بتخريق السجل لو أراد الله أن يجعلكـــم لكن الرحمن قد صيركم قبط مصر، ومن القبط سفل من بنى العباس طرا لفعل

كيف يا قبط تكونوا عربا ومريس أصلكم شر الجبل ؟

أما زميله يحيى الخولاني فقد وجد من السعادة ما أوحى إليه قصيدة راقصة، قال:

اشكروا الله على إحسانه فله الحمد كثيرا والرغب رجع القبط إلى أصلههم بعد خزی طوقوه وتعب ودنانیر رشوها قاضییا جائرا قد کان فینا یغتصب ما کفته رشوة ظاهر وقضایا جورکم فیها عجب وقضایا جورکم فیها عجب ان اتی اعظم ما یأتی به احد أن صیر القبط عرب

ولم ينس طاهر القيسى أن يشيد بالدور الهام الذى لعبه أبو رحب العلاء بن عاصم فى الوصول إلى هذه النتجة العظيمة فقال:

ولقد قمعت بنى الخبائث عندما راموا العلا وتحوتكوا وتعربوا فرددتهم قبطا إلى آبائههم ونسيب أصلهم الذى قد غيبوا

أما بعد - فهكذا انتهت معركة من معارك الصراع الطبقى فى مصر فى القرن الثانى للهجرة، هذا الصراع الذى كان نتيجة حتمية للتناقض الطبقى الحاد فى المجتمع المصرى حينذاك.

لم تكن قضية أهل الحرس (١٨٥ – ١٩٤ هـ = ١٠٨ م.) الحالة الوحيدة ولا الأولى ولا الأخيرة من حالات الصراع الطبقى فى المجتمع المصرى الإسلامى المبكر، فهى فى الحق ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة متكاملة تكون فى مجموعها حركة تاريخية كانت تحدث كنتيجة حتمية للتناقض بين العرب كجنس، يعتقد فى نفسه النقاء، والأجناس الأخرى.



نسيج قباطي

مقاومة المصريين المسلحة للغزوالعربى من هذا المنطلق و تحت ثقل كل هذا الاضطهاد من العرب للمصريين تطورت الأمور حتى ذهب المصريون إلى المقاومة المسلحة ضد العرب، كما فعلوا في السابق مع البطالمة و الفرس والرومان والبيزطيين، فاندلعت شوراتهم وتمرداتهم وخاصة في الصعيد وشمال الدلتا، فكانت ثوراتهم المسلحة:

الثورة الأولى: ثار اثنين من رجال الأقباط هم مينا وقزمان ووضعوا أرواحهم للدفاع عن أنفسهم وقراهم وقادا مجموعة من الأقباط المدربين على حمل السلاح ودافعوا عن قراهم في بسالة وشجاعة ضد جنود العرب والأروام المدربين جيدا على القتال (تاريخ الأمة القبطية ج٢-٣ ص١٣٦-١٣٦), وقاومت مدن شمال الدلتا الغزو العربي مثل إخنا - رشيد - البرلس - دمياط - خيس - بلهيب - سخا - سلطيس - فرطسا -تنيس - شطا - البلاد الواقعة باقليم البحيرة وغيرها. أما مدن وقرى الصعيد فقد ظلت منفصلة تقاوم لمدة سنة تقريبا ومن القرى التي قاتلت عمر وبن العاص قرية يقال لها بلهيب وأخرى يقال لها الخيس وقرية يقال لها سلطيس. ولما ظهر عليهم المسلمون استحلوهم وسبا عمرو أهلها وأرسلهم ليباعوا كعبيد في المدينة فردهم عمر بن الخطاب إلى قراهم قائلا: أن تجعل إسكندريا و هؤلاء الثلاث القريات ذمة للمسلمين. وتضرب عليهم الخراج. ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين على عدوهم ولا يجعلون فيئا ولا عبيدا ففعل ذلك (كتاب خطط المقريزي ج٨ ص٣٠٩-٣١٠) ومات كثير منهم في الرحلة إلى المدينة.



الثورة الثانية: في سنة ١٠٧ هـ. قال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي (في كتاب أمراء مصر وأمرة الحربن يوسف أمير مصر) كتب عبد الله بن الحبحاب صاحب خراجها إلى الخليفة هشام بن عبد الملك بأن أرض مصر تحتمل الزيادة فزاد على كل دينار قيراطا فانتفضت كورة تنو وتمى وقربيط وطرابية وعامة الحوف الشرقي فبعث إليهم الحر بأهل الديوان فحاربوهم فقتل منهم بشر كثير، ورابط الحرّبن يوسف بدمياط ثلاثة أشهر ثم انتفض أهل الصعيد وحارب القبط عمالهم في سنة ١٢١هـ فبعث إليهم حنظلة بن صفوان أمير مصر أهل الديوان فقتلوا من القبط ناسًا كثيرًا وظفر بهم، وخرج بَحْنَسْ رجل من القبط في سمنود فبعث إليه عبد الملك بن مروان موسى بن نصير أمير مصر فقتل بخنس في كثير من أصحابه وذلك في سنة ١٣٢هـ.





حصن بابليون

### ثورات البشمور:

والبشموريين هم أقباط كانوا يقطنون منطقة شمال الدلتا (مناطق البراري) ويعملون في الصيد وإنتاج ورق البردي الذي كان العالم كله في ذلك الوقت يستخدمه لتسجيل علومه ومعارفه وفي مختلف أنشطة حياته اليومية. لم يقاوم البشموريين الاحتلال العربي بمفردهم بل شاركهم معظم الأقباط الذين رفضوا هذا الاحتلال واشتركوا مع البشموريين في ثورات شاملة ضد الغزو العربى والعباسي، فأقلقوا جيوشهم، وكادت هذه الثورات أن تقضى على الوجود الاستعماري العربي والعباسي في مصر وقد استمر قتالهم معهم لمدة ٨٣ سنة بين هدوء نسبى وسكون وقتال بلا هوادة ولم يكن المصريون الأقباط وحدهم يقاومون التدخل الأجنبي و الاحتلال العربي و العباسي من بعده، يل شيارك الأقياط المسلمون (المتحولون للإسلام خوفا من القتل والعجز عن دفع الجزية) في الثورة أملافي أن يروا مصر حرة من الاستعمار البدوى فقد أدرك المصريون الأقباط أن الغزاة كان همهم الأول هو جباية الجزية والخراج والضرائب وسلب خيرات البلاد. وزادت خيبة أملهم عندما أدركوا أن الغازى الجديد كان يريد أن ينعم بثمرة انتصاره دون مراعاة لمعاناتهم، لهذا وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا هو التحرر من ربقتهم.

ويقول المقريزى المؤرخ (فى كتاب الخطط للمقريزى ج١، ص٨٩/٧٨):"إن هؤلاء القوم (يقصد البشمورين) كانوا أكثر توحشا وتعنتا من سائر سكان مصر وقد أقلقوا السلطات، ألم يناصبوا العرب العداء سبع سنوات بعد سقوط إسكندريا فى أيدى عمرو؟ ألم يكونوا أول من قام



حصن بابليون بعد تجديده

بإعلان الثورة ضد جباة الضرائب؟".

دفع العرب بتجبرهم البشموريين على مواصلة القتال بلا رجعة ولا عودة للاستعباد ثانية حتى لو كلفهم الأمر فنائهم، فأخذوا يصنعون الأسلحة وحاربوا الخليفة علانية.

ولقد أدت ثورتهم هذه إلى انخفاض عدد الأقباط عن عدد المسلمين لأن المسلمين هاجموا قرى ومساكن المصريين المسيحيين الآمنة حتى الذين لم يشتركوا في الثورة، وقتلوا عددا لا يحصى منهم وسرقوهم وحرقوا ممتلكاتهم، وهم كانوا سيفعلون لأنهم يفعلونه دائما بسبب أو بدون سبب من أجل السلب والنهب.

كتب البطريرك يوساب الأول خطابا إلى البشموريين محاولا إقناعهم بعدم قدرتهم على مقاومة الخليفة بالسلاح وأن ينصر فوا عن مواصلة الحرب، فلم يثنهم هذا الخطاب ولم يؤثر فيهم، فأرسل لهم الخطاب تلو الآخر ملحا في رجائه حتى ضاق البشموريين من هذا الإلحاح وانقضوا على الأساقفة حاملى الرسائل وجردوهم من ملابسهم وأمتعتهم ثم أوسعوهم سبا وشتما، ولما عاد هؤلاء إلى البطريرك وقصوا عليه ما حدث لهم قرر البطريرك أن يترك هذا الشعب إلى مصيره. (تاريخ البطاركة ج اص ٢٥١).

ولما زاد ظلم جباة الخراج وضوعفت الجزية على الأقباط وشدد الخناق حولهم، هب أهل البلاد جميعاً كرجل واحد في ثورة عارمة، وقد أسفرت هذه الثورة عن هزيمة جيش الغزاة هزيمة منكرة. وفر أمامهم الوالي يتبعه جُباة الضرائب، الأمر



رسم لداود النبي من مخطوطة قبطية

الذى جعل الخليفة المأمون يُرسل أخاه المعتصم على رأس جيش قوامه أربعة آلاف جندى ليدعم جيوش الاحتلال لإخماد الثورة القبطية، وعلى الرغم من وحشيتهم فى ذبح الأطفال والشيوخ وانتهاك الحرمات إلا أن ثورة الأقباط ازدادت اشتعالا مما اضطر المأمون إلى إرسال جيش آخر من الأتراك بقيادة "أفشين" التركى للتنكيل بالثوار فحاربوه وقتلوا من الجيش عددا كبيرا، فجرد عليهم جيشا آخر فكسروه.

وفي سنة ٨٢٤م ٢١٦ هـ. عندما كانت مصر تحت حكم الوالى عيسى بن منصور بن موسى أضطر الخليفة المأمون أن يزحف من بغداد إلى مصر على رأس قواته العسكرية لإخماد ثورة الأقباط التي فشل في إخمادها كل قواده الذين أرسلهم سابقاً. وكاد ثوار الأقباط أن يفتكوا بجيش المأمون لولا أن الخليفة لجأ إلى أخبث الطرق وأحطها للقضاء على الثائرين، وذلك باستدعاء الأنبا ديو نيسيوس البطريرك الانطاكي و الأنبا يوساب الأول بطريرك الأقباط وطلب منهما تحت التهديد أن يتعاونا معه في إخماد ثورة الأقباط، و بكل أسف استجابا له و حرر اللثوار رسالة بها نصائح ومواعظ يحثا فيها الثوار على إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لولاة الأمر، في الوقت الذي كان فيه الثوار في أمس الحاجة للمعونة المادية والمعنوية للتخلص من الظلم والاستبداد الأجنبي إذ بالقادة الروحيين ينخدعوا فيدعونهم إلى الاستسلام.

وكان هذا الموقف للقادة الروحيين الواقعين فى الأسر، أثره البالغ على الأقباط أكثر من كل جحافل المأمون وطغمته. وعلى الرغم من هذا فقد رفض الثوار في إباء وشمم هذه النصائح



صفحة من مخطوط قبطي للكتاب المقدس

الاستسلامية و فضلوا أن يهبوا أرواحهم فداء لمصر و عقيدتهم وبعد حروب دموية بينهم وبين عساكر المأمون كان النصر دائما في جانب الثوار وقاد الخليفة الجيش بأجمعه إلى حومة الوغى وأصلى نار الحرب، ولم يدخر من قوته وسعا حتى أضعف الثوار

و دخل الجيش بلاد البشمور وحرق مدنها ودمر كنايسها وقتل صغارها وسبى نساءها وأجلى الخليفة رجالها إلى جزر الروم الخاضعة له وإلى بغداد. ويقول تقى الدين المقريزى في اختصار: انتفض القبط فأوقع بهم "الأفشين" على حكم أمير المؤمنين عبد الله المأمون فحكم فيهم بقتل الرجال وبيع النساء و الذرية، فبيعوا وسُبي أكثر هم، حينئذ ذلت القبط في جميع أرض مصر.

كما يذكر لنا المؤرخ المصرى ساويرس بن المقفع، بلغته المصرية وقتها، وهو ما نقل بعضه المقريزي فيما بعد، في مخطوطه "تاريخ البطاركة" بتحقيقنا:

أو لا: في الفترة من أواخر الخلافة الأموية حتى الحملة العسكرية الكبري للخليفة العباسي المأمون. و هي فترة متصلة من تاريخ الثورة البشمورية. تم رصدها في الجزء التاني من التحقيق خاصة في مدة البطرك ميخايل من سنة ٧٦٨/٧٤٤ م. في نهايات الخلافة الأموية. من ص ۳۷۸ إلى ص٤٦٤.

يذكر ساويرس أن مروان و أصحابه من الأمويين عندما تراجعوا مهزومين أمام الخراسانيين "العباسيين" لمصر:

[ صادفو في طريقهم شيخ حبيس (راهب) يعيش علا عمود له فيه عدة سنين، فقال بعض اصحاب مروان: أن هاذا الشيخ الراهب كلما يقوله حق



قرية مصرية على النيل

ويصح (أى تصدق نبوته). فجاء له وقال له: ما ذا يجرى على. فقال له الشيخ: إذا قلت لك الحق أنت تقتانى، ولكن أنا اقول ما اظهره اللاه لى، والذى قال اللاه لى عنك " بالكيل الذى كلت به يكال لك، وكما أنك جعلت الأمهات بغير أو لاد كذلك تصيير أمك بغير أو لاد، ويكون مسلكك مخوفا جدا لكل من يشاهدك و يستأسرو أو لادك ونسايك وكل من لك، و ياخد ملكك اللذى يتبعك الآن، و لا ياخد أحد من جنسك الملك إلا الأبد، ويهزمك أعاديك إلا أن تصل إلا (أرسنوى) فيحل بك هذا كله في هذه السنة في شهر مسرى. فلما سمع ذلك مروان أمر بهدم العمود وأنزل الشيخ منه فأحرقه بالنار وهو حى.

ثم وصل (مروان) إلا مصر في عشرين يوما من شهر بأونه في سنة اربع مايه وسبع و ستين للشهدا، وكان قبل أن تجرى هذه الأمور قد عصى علا عبد الملك قوم من البشمور ومقدمهم مينا ابن بقيره، وقوم آخر من شبرا سنبوط، و مسكو تلك الكورة (المنطقة) و لم يعطوه خراجا ولا لصاحب ديوان مصر إلا أن أفتقدهم الرب و كان يعطيهم الظفر، فخرج لهم عبد الملك بعسكره فهزموه بقوة اللاه و قتلوهم بحد السيف، و أنفذ عسكر آخر واسطول في البحر (النيل) بقوة اللاه هزموهم وقتلوهم، ولما وصبل مروان إلا مصر عرفوه جميع ذلك، فكتب لهم كتبا و أمانا فلم يقبلوه، فأنفذ لهم عسكر كتير من مسلمي مصر وممن وصل صحبته من الشام، فلم يقدر العسكر أن يصل لهم بالجملة لأنهم تحصنو في مواضع الوحلات التي لا يقدر أن يصل لها سوى رجل راجلا فإذ زلت رجله عن الطريق غطس في اللوث (الوحل الكثيف) وهلك، وكانو العساكر



أسير يحيط به البدو

يحرسوهم من برا (يحاصرونهم من الخارج) فيخرجو لهم في الليل البشامره من طرق يعرفوها يتلصصو علاهم ويقتلون من قدرو علاقتله ويسرقو اموالهم وخيلهم، فيطول علاهم الأمر فيرحلو عنهم.

ثم وصل عبدالله (الخليفة السفاح) الملك بعساكر عظيمة إلا دمشق فقسم عسكره مع أميرين يسمى أحدهم صالح ابن على والآخر أبا عون، وقال لهم: إذا و جدتم مروان و أخذتوه قدمتكم ملكين، وابو عون اعطيه مصر. ثم سير مع صالح ستين المف فارس وستين أمير، سلم لأبى عون اربعين المف فارس وأربعين قايد، فوصلو إلا دمشق، الف فارس وأربعين قايد، فوصلو إلا دمشق، فخرج لهم طايع فأبقوه على ولايته وتوجهو إلا مصر، وعند وصولهم إلا غزة قال لهم اهلها: لم يلبسو اهل دمشق السواد (شارة الخراسانيين العباسيين) ولا أدو لكم طاعة. فعادو بغضب وقتلو جماعة كثيرة من اكابر اهل دمشق وقتلو واليها صهر مروان واسرو ابنة مروان.

فى هذا الوقت دخل عسكر مروان المدينة (اسكندريا) مع كوزارا وملكها قتل منها جماعه ونهب اراخنتها و استأسر او لادهم و نساهم واخذ كل ما لهم واخذ الأب انبا ميخايل وقال له: كيف مكنت او لادك النصارى أن يقاتلونا، يعنى عن البشامره، وخاطبه بكلام كتير والتمس منه مال فلم يكن معه شى فأودعه السجن وجعل رجلاه فيهما طوبة حديد، وكان تلاميذه وبعض كهنته لما جرى باسكندريا هربو ولم يبق منهم سوى انبا مينا القس الأقنوم الذى لبيعة مارى مرقس مينا القس الأقنوم الذى لبيعة مارى مرقس



كان القضاء على ثورة البشمور محاولة فاشلة القضاء على ثورات المصريين

الأنجيلي التلميذ وولانتينوس (فلانتينوس) الشماس كاتب القلاية وبارتلموماوس الراهب السمنودي لأنهم كانو قد ربطو معه. ثم أنه اخذ "قسما" بطرك الملكيه وجعل رجلاه مع رجلا ابينا البطرك في الحديد، فبعد خمسة إيام احضير "قسما " من شعبه وبيعته الف دينار ودفعها لكوزارا فخله. وانفذ إلا ابينا (انبا ميخايل) وقال له: افعل هكذا وإخليك . فأجابه: ان ما في بيعتى شي وإنا أجعل نفسى عوض المال فما أردت فأفعل في. وضيق علاه إلا تمام تسعة ايام، فاحضره إليه و مسكه بيده و جذبه علا وجهه وطرحه علا ركبتيه وكان في يده قضيب فضربه به مايتي دفعة علاراسه بكل قوته وحيله، وكان السيد المسيح معينه وحافظه لم ينله من ذلك شي، ثم أمر بضرب عنقه، وكانو يجبذونه مثل الخروف الساكت، فلم بعدو عن ذلك الكافر قليل أنزلو قلنسوته علا وجهه حتى توخذ راسه، ثم انه مد رقبته سرعة بفرح ومد السياف يده وجرد السيف وصاح قايل: آخذ راسه، جرت عادته ان يستأذن عليه تلت دفعات، ثم استاذن تانى دفعة و هو ياذن له، ثم طرح الله في قلبه وقال: ما فايدتنا في قتل هذا الشيخ وقد كان منع البشامرة عن قتالنا وكتب لهم فما قبلو منه لكن نحمله إلا رشيد وندعه ايضا ان يكتب لهم و بقول ان كلما حل بي لاجلكم. فامر بتخليته.

فلما بلغ البشامره خرجو للذين كانو يحاصرونهم فقتلوهم وطردوهم وهم مسيرة يومين، والذى خلص من الموت مضى إلا مروان وعرفه الذى جرى لهم. ووصل الخبر إلا مروان بان اعداه (العباسيين) قد قربو منه وقتلو صهره زوج ابنته والى دمشق، فكتب مع الذين انهزمو له من عند



كان السلاح والعنف هما الوسيلة لمحاولات القضاء على ثورات المصريين.

البشموريين كتابا يقول لهم تعالو إلى سرعة فقد احتجت لكم وكل بلد تصلون له انهبوه واقتلو الهله. فسارو اوليك الكفرة إلا الصعيد وقتلو جماعة من الاراخنه ونهبو اموالهم وسبو حريمهم واهاليهم واولادهم واحرقو ديارات الرهبان واخذو الرهبانات حتى وصلو إلا الشرق. ثم كتب مروان إلا كوزارا اللذى كان قد انفذه إلا اسكندريا اعلموه أن البشامره قد قتلو المسلمين اللذين كانو فيها و اخربوها واحرقوها بالنار وأن العدو قد قرب، فسلم الأب البطرك لأحد الأمرا ليوصله إلا مروان ومملكته.

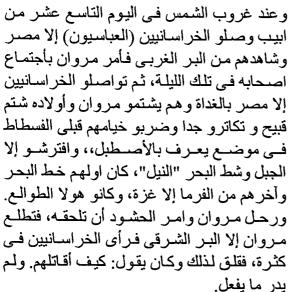

ثم أن مروان بعد تلك البلايا التى فعلها فى كل مكان أمر من معه أن يقتلو ويأسرو وينهبو ففعلو ذالك. وأنفذ إلا الصعيد وقتل جماعة النصارا



وكان المتولى لهذا الأمر من قبله رجل يسمى مروان بن عبد العزيز الذى بنا حلوان، وأخربو من مدينة تاودوسيا، فلما أراد الرب ينتقم منهم لم يصبر عليهم بعد ما أفسدو و استباحو من النسا وافسدو من العذارا كتير، فجا قوم يعرفون مخايض البحر فعرفو الخراسانيين بها ودلوهم عليها و عدو بهم إلا بر الغرب، وجعلو عسكرهم أربعة أجزاء جزء مع رجل يسما صالح وجزء يحفظ مصر وجزء مع رجل أسمه أبو الحكم وكان كبير عند الملك، وجزء في أسفل شطنوف ونواحيها يمنع من يعدو، وجزء مع أبو عون نازل علا مخاصة قد نشفت.

ثم ان مروان أنفذ حوثرة ورجاله مقابلهم لألا يعدو، فأما مراكب مروان فأخذو ها الخر اسانيين فعدا أبو عون وجيشه إلا برالغرب، فلما نظره حوثرة وجيشه أصحاب مروان انهزمو فتبعوهم وقاتلوهم، ولم يزالو يقتلون منهم إلا أن وصلو و ادى هبيب بصلوات القديسين، وعدا عسكر الخراسانيين في اليوم الذي اجتمعو فيه الرهبان إلا البيعة وكان يوم سبت آخر يوم من أبيب وقتلو خلق كثير من عسكر مروان، ولم يبق معه من تمنتلاف خرج بهم من مصر سوا أربعماية رجل فقط، فلما علم مروان أن عسكر هم قد انقسم علا أربعة أجزاء انهزم قبل تعديتهم بيومين وحمل نساه وأمواله وهرب في خفية، وقتل من أصحابه تلتميه لأنه انهزم من شطنوف يريد جبل وسيم، فقتلوه رجاله وقتلو فرسه الذي كان تحته ومضو إلا " الخراسانيين " وحالفوهم.

ثانيا: ما ذكره المخطوط بعد ذلك عن ما حدث للبشمور في ظل حكم الخليفة المأمون ، من ص



٨٠٦ إلى ص ٨٤٣ من الجزء الثانى المحقق: وكان متولى الخراج فى ذالك الزمان رجلان أحدهما اسمه أحمد ابن الأسبط والآخر إبراهيم ابن تميم، هاذان مع ما كانو الناس عليه من البلايا لا يدعان طلب الخراج بغير رحمة، وكان الناس فى ضيق زايد وأصعب ما عليهم ما يطلبه منهم متولى الخراج وطلب ما لايقدرو عليه.

وبعد هذا انزل الله الكريم بحكامه الحق غلا عظيم علا كورة مصر حتا ان القمح بلغ خمس ويبات بدينار ومات بالجوع خلق كتير من النسا والاطفال والصبيان والشيوخ والشبان ومن جميع الناس ما لا يحصا عدده من شدة الجوع، وكان متولى الخراج يؤذي الناس في كل مكان واكثر النصارا البشمور كانو يعذبوهم بعذاب شديد مثل بنى اسرايل إلا ان باعو اولادهم في الخراج من كثرة العذاب لانهم كانو يربطوهم في الطواحين ويضربو هم حتى يطحنو مثل الدواب وكان الذي يعذبهم رجل اسمه غيث وتمادت عليهم الايام وانتهو إلا الموت فلما نظرو اهل البشمور ان ليس لهم موضع يخرجو منه وموضعهم لا يقدر عسكر يسلكه لكترة الوحلات فيله وما يعرف طرقه الا هم فبدو يمتنعو إن يدفعو خراج واتفقو وتوامر وعلا ذالك.

وكان الملك فى ذلك الوقت عبد اللاه المأمون ابن هارون الرشيد ولما انتها إليه حال مصر وما فعلوه المتغلبون والمتولون انفذ اليهم عسكر مقدمه امير اسمه الافشين فقتل الخوارج (البشمور) من شرق مصر إلا ان انتهى إلا المدينة العظما اسكندريا فاراد ان يقتل كلمن فيها من اهلها اذا لم



يقاتلو "معه" لانهم مكنو العدو من الدخول إلا مدينتهم فمنعه اللاه من ذلك لأجل دموع المومنين وصلاة البطرك انبا يوساب، وكان الافشين يقتل حتا الابريا بجريرة المفسدين إلا ان ما بقى احد يراه الا قتله وقتل جماعة من اراخنة النصارا في كل موضع وكان البطرك انبا يوساب حزين لمشاهدته ذالك من الوبا والغلا والسيف، وتممو البشموريون مامراتهم وصنعو لهم سلاحا وحاربو السلطان واحمو نفوسهم أن لا يدفعو خراج فكلمن يمضى لهم ليتوسط حالهم قامو عليه وقتلوه.

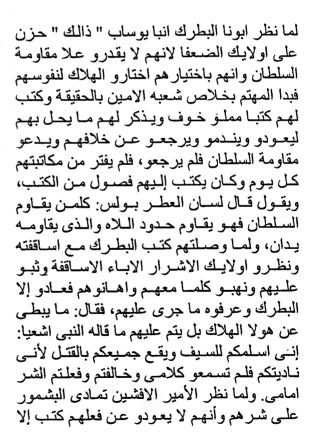



أيقونة للسيد المسيح وأحد القديسين

## الخليفة عبداللاه المأمون يعلمه بما جرا.

فاسمعو الآن ايضا كان اسقف على كرسى تايس اسمه اسحاق و کان شعبه (البشمور) قد سعا به دفعات بكلام ردي وقالو للاب بوساب اذا لم تقطع هذا الاسقف وتزله عنا والاخرجنا من دين الار تدكسية، وكان ايضا بمصر اسقف آخر اسمه تادروس قد ذكر شعبه عنه مثل هذا وكتبو إلا البطرك يقولو له أن لم تقطعه وتبعده عنا وإلا رجمناه وقتلناه، فلما نظر البطرك القديس قيام الشعب كان يدعو ويقول يا رب ثبت شعبك لر عاتهم و لا تدع في ايامي بغض، ولم يفتر من مكاتبة الشعب إلا تنبس ومصر المدينتين ويقول من قول بولس: ما تفرحون انتم اذا اعتللنا نحن وتكونون انتم اقويا. هاذا الذي ادعوه من اجلكم لتخلصو واكاتبكم به ولا احضر عندكم كأنني حاضر عندكم ولا اصنع حرما ومنعا كما امرني الرب أن أبني ولا أهدم وبقي الشعب متمادين علا فعلهم يقولو بقول واحد و لا يتغير ون عنه: انه ان لم ينقطع هذان الاسقفان والا فما بقا منا انسان واحد في الامانة الارتدكسية بل نعود إلا المخالفين وانت المطالب عنا فلما سمع هاذا اسرع إلا تنيس وسألهم أن يعودو عن غضبهم فلم يفعلو بل زادو في غضبهم، وكذلك مدينة مصر ايضا مع اسقفهم فلما رأى ذلك انفذ واجمع الاساقفة من كل موضع وعرفهم الخبر وقال لهم انا برى من هذا وانتم آخير نكتب ونمنع الاسقفين اسحاق اسقف تنيس وتادرس اسقف مصر

وكان الافشين بمصر ينتظر جواب ما كتب بـه إلا المأمون بسبب اهل البشمور وكان المأمون رجل



حكيم في فعله ويبحث عن مذهبنا ويجلس عنده قوم حكما يفسرو له كتبنا وبهذا الحكم كان محبا للنصارا فجا إلا مصر وجمع جيشه واستصحب معه البطرك دينوسيوس بطرك انطاكية فلما علم الاب البطرك انبا يوساب بوصول المامون وصحبته بطرك انطاكية جمع الاساقفة وسار إلا فسطاط مصر ليسلم عليه كما يجب للملوك فلما نظر الاب ديونوسيوس الاب انبا يوساب فرح فرح عظيم روحاني. وكان له منزله عند عبد الله المأمون فلما عرفوه بوصول انبيا يوساب تقدم بدخوله إليه فلما حضر عنده قبله بفرح بنعمة اللاه الحالة عليه، ثم عرفه انبا ديونو سيوس أن ابانا لم يتأخر عن مكاتبة البشمور واردعهم أن لا يقاومو امرك، ففرح المأمون بهاذا الأمر، ثم قال للبطرك انبا يوساب هو ذا أمرك انت ورفيقك البطرك ديونوسيوس أن تمضيا إلا هولا القوم وتردعاهم كما يجب في ناموسكما ليرجعو عن خلافهم ويطيعو امرى فان اجابو فانا افعل معهم الخير في كلما يطلبوه منى وان تمادو على الخلاف فنحن بريون من دماهم.



طبق مزخرف صنع في مصر

ففعل ابوانا البطركان وسارا إلا البشمور ووسالاهم ثم نصحاهم ووبخاهم ليتخلو عن افعالهم فلم يجيبو ولا قبلو سألهما، فعادا واعلما المأمون بذالك، فامر حينيذ المامون الافشين بان يسير إليهم بعسكره وأن يقاتل البشمور فلم يقدر عليهم لتحصين مواضعهم بالمياه، ومواضعهم تسمى التنفى، بل كانو يقتلون من عسكر الافشين كل يوم جماعة فلما اتصل الخبر بالمأمون سار بجيشه وانحدر إلا هناك وامر ان يحشدو جميع من يعرف طرق البشموريين من اهل المدن

والقرى المجاورة لهم ومن كل الاماكن ومن أهل تندا وشبرا سنبوط اللذين يعرفون طرق تلك الاماكن. وكانت العساكر تتبعهم إلا أن سلمو لهم البشمور، فهلكوهم وقتلوهم بالسيف بغير اهمال ونهبوهم واخربوا مساكنهم واحرقوها بالنسار المزمور ٣٦: اسلم قوتهم للسبى ومالهم لاعداهم واسلم شعبه للسيف ولم يشفق على ميراثه. فلما نظر المأمون كثرة القتلا امر العسكر ان ترفع السيف والذى بقى منهم اسره إلا مدينة بغداد من الرجال والنساء كعبيد.

فسأل الاب البطرك انبا ديونوسيوس: اى شى كان السبب في نفاق هو لا القوم. فعرفوه انه بسبب ظلم متولى الخراج لهم اولا. فتوجع قلبه علا هلاكهم وتقدم إلا المأمون وقال له لمنزلته عنده، وكان مع المأمون اخوه المسمى ابراهيم الذي ملك بعده، وقال له: السبب في نفاقهم ظلم متولى الخراج لهم وعنتهم. فلما سمع منه هاذا قال له: اعف نفسك ولا تقم بمصر بعد هذه الساعة، ان سمع اخى ابراهيم فهو يقتلك لان جباة الخراج كانو من عنده. فلما سمع الاب ديونوسيوس هذا خرج وهو قلق وودع الاب انبا يوساب وقال له: ما يمكن ان اقيم ساعة واحدة بمصر واستعلم منه الخبر فاعاده عليه وودعه وهو باك، فلما سمع ابراهيم هذا الخبر طلب البطرك ديونوسيوس وارسل إليه فاعلم بمسيره إلا بلده فغضب جدا وتمكن الغضب منه ايام كثيرة، ولما توفا المأمون وجلس ابراهيم اخوه هرب البطرك ديونوسيوس ولم يقم بانطاكية ولا باعمالها حتى عاهده انه لا بقتله

وانشؤوا بساتين واقاموا هناك الى اليوم وهم الى



طب<u>ـق مزخـرف صـناعة</u> مصرية

## اليوم يسمون اهل البشروديين. \*

# استمرار اضطهاد المصريين الأقباط وانتشار الإسلام في مصر.

ولابد لنا هنا من ذكر ما قيل عن انتشار الإسلام في مصر منذ أواخر عصر الولاة. يتضح لنا مما كتبه يوحنا، و من بعده ساويرس ابن المقفع والمقريزى أن العامل المالى من أهم العوامل التي حولت بعض الأقباط إلى إتباع الدين الإسلامى من باب الولاء للحكام البدو.

ويتضح من كتابات يوحنا أن الرهبان كانوا يبغضون السلطة الإسلامية لأنهم كانوا يفلتون فى البداية من دفع الجزية والخراج إلى أن بدأ والى مصر عبد العزيز ابن مروان (٦٨٤ - ٢٠٥م) فرض الجزية عليهم.



ولما أحتل العرب مصر حافظوا على هذا التقليد تقرباً من الكنيسة المصرية و ما لبث الحكام المسلمين أن فطنوا إلى أن كثيراً من الأقباط لجنوا إليها كي يتخلصوا من الجزية. و لذا نرى



كان العنف هو النغمة المستمرة لاضطهاد المصريين

حاكم مصر عبد العزيز أبن مروان (و هو أخ للخليفة عبد الملك أبن مروان) يغتنم ذلك و يأمر بإحصاء الرهبان و فرض الجزية عليهم. كما أنه الزم الأساقفة بأن يؤدوا قدراً معيناً من المال سنويا بالإضافة إلى خراج الأديرة و الكنايس.

وكانت سلطة العرب تفرض أشد العقاب على الرهبان أو رجال الدين الفارين من الأموال المفروضة عليهم، كما كانت تتشدد في جمع الجزية من المصربين.

ويبين يوحنا النقيوسي أن كثيراً من المصريين أسلموا ليتخلصوا من الجزية و الضرايب المفروضة عليهم، كما يذكر أن الأقباط الذين بقوا على دينهم قاموا بمقاومة سلبية ضد الحكام المسلمين تنطوى على الهروب من مكان إلى مكان، وهجر الأراضي الزراعية، و ذلك منذ خلافة الوليد أبن عبد الملك [ ٧٠٥-٤ ٧١م]. وفي أثناء حكم أخيه عبد الله أبن عبد الملك أصدر نايبه في مصر أمر بوشم الفارين من الجبايات المالية. واستمرت حركة الهروب في حكم قرة ابن شريك واتخذت شكلاً واسعاً، فيذكر بوحنا أن الأسرة بأكملها كانت تهرب من مكان إلى مكان فراراً من الأموال الباهظة المطلوبة منهم و أضبطر قرة أبن شريك إزاء هذا إلى إنشاء هيئة خاصة مسلحة لوقف تلك الحركة وإعادة كل هارب إلى موضعه. وظل قرة يقاوم تلك الحركة بنشاط حتى توفى سنة ٧١٤م. ويؤكد كالم يوحنا ما استخلصناه من الأوراق البردية العربية واليونانية التي ترجع إلى عهد هذا الحاكم.

ومن بعد قرة ابن شريك حكم مصر اسامة ابن زيد التنوخي في خلافة سليمان ابن عبد الملك، وتشدد مثله في طلب الخراج و الجزية، وأسلم



العنف كان وسيلة الحكام القضماء علمي ثمورات المصريين

الكثيرون في أيامه كي يتخلصوا من الأعباء المالية. ولكن حركة الهرب استمرت من جانب الذين أثقلت كاهلهم الأعباء المالية و الجزية و لم يرغبوا في اعتناق الإسلام.

ولكى لا يتمكن أحد من الهروب من منطقة إلى أخرى عملت سجلات للأهالى بمحلات إقامتهم، والزم كل شخص يريد الانتقال من جهة إلى أخرى، أو يريد ركوب سفينة أو النزول منها أن يحمل معه سجله. أما من يفقد سجله أو يتلفه فقد الزمه الحاكم بالحصول على سجل آخر مقابل دفع خمسة دنانير.

ويرصد المقريزى في كتابه السلوك العديد من الحوادث التي تكشف عن فساد المماليك وإهمالهم لشئون البلاد خاصة نظم الرى وضبط النيل مما تسبب في المجاعات القاتلة والمتاجرة في الأقوات، ونهبهم لأموال الفلاحين وصرفها على ملذاتهم وأعوانهم وجواريهم دون المصريين، وهم إلى جانب هذا يفتعلون حوادث الفتنة الطائفية بين المصريين من أقبط والظهور من أجل زيادة نهب المصريين القبط والظهور بمظهر المسلمين الأتقياء الحريصون على الاسلام.

ففي رجب: كانت وقعة أهل الذمة: وهى من القصيص العجيبة التى تروى من أجل التستر وراء الدين من أجل إذلال المصريين و نهبهم، يقول المقريزى:

فاتفق قدوم وزير ملك المغرب يريد الحج واجتمع بالسلطان والأمراء وبينما هو تحت القلعة إذا برجل راكب فرساً وحوله عدة من الناس مشاة. فقيل للمغربي أن هذا الراكب نصر اني فشق عليه



العنف من أجل القضاء على الثورة

واجتمع بالأميرين بيبرس وسلار وحدثهما بما رآه وأنكر ذلك وبكى بكاء كثيراً وشنع فى أمر النصارى وقال: كيف ترجون النصر والنصارى تركب عندكم الخيول وتلبس العمائم البيض وتذل المسلمين وأطال القول فى الإنكار وما يلزم ولاة الأمور من إهانة أهل الذمة وتغيير زيهم.

فاجتمع القضاة بالمدرسة الصالحية بين القصرين وندب لذلك من بينهم قاضى القضاة شمس الدين أحمد السروجى الحنفى وطلب بطرك النصارى وجماعة من أساقفتهم وأكابر قسيسيهم وأعيان ملتهم وديان اليهود وأكابر ملتهم وسئلوا عما أقروا عليه فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه من عقد الذمة فلم يأتوا عن ذلك بجواب.

وطال الكلام معهم إلى أن استقر الحال على أن النصارى تتميز بلباس العمايم الزرق واليهود بلبس العمايم الصفر ومنعوا من ركوب الخيل والبغال.

ولما كان يوم خميس العهد وهو العشرون من شهر رجب: جمع النصارى واليهود بالقاهرة ومصر وظواهرها ورسم ألا يستخدم أحد منهم بديوان السلطان ولا بدواوين الأمراء وألا يركبوا خيلا وبغالا وأن يلتزموا سائر ما شرط عليهم ونودى بذلك في القاهرة ومصر وهدد من خالفه بسفك دمه.

فاضطر الحال بالنصارى إلى الإذعان وأسلم أمين الملك عبد الله بن العنام مستوفى الصحبة وخلق كثير حرصاً منهم على بقاء رياستهم وأنفة من لبس العمائم الزرق وركوب الحمير.

وامتدت أيدى العامة إلى كنايس اليهود والنصارى فهدموها بفتوى الشيخ الفقيه نجم الدين أحمد بن



قرية مصرية على ضفاف النيل

محمد بن الرفعة.

فطلب الأمراء القضاة والفقهاء للنظر فى أمر الكنايس فصرح ابن الرفعة بوجوب هدمها وقال قاضي القضاة تقى الدين محمد بن دقيق العيد أنه إذا قامت البينة بأنها أحدثت فى الإسلام تهدم.

وكان أهل إسكندريا لما ورد عليهم مرسوم السلطان في أمر الذمة ثاروا بالنصارى وهدموا لهم كنيستين وهدموا دور اليهود والنصارى التي تعلو على دور جيرانهم المسلمين وحطوا مساطب حوانيتهم حتى صارت أسفل من حوانيت المسلمين.

وهدم بالفيوم أيضاً كنيستان.

وبقيت الكنايس بارض مصر مدة سنة مغلقة حتى قدمت رسل الأشكرى ملك الفرنج تشفع فى فتحها ففتحت كنيسة المعلقة بمدينة مصر وكنيسة ميكائيل الملكية ثم قدمت رسل ملوك آخر ففتحت كنيسة حارة زويلة وكنيسة نقو لا.

وفيها خرج الوزير شمس الدين سنقر الأعسر فى عدة مائة من المماليك السلطانية إلى الوجه القبلى لحسم العربان وقد كان كثر عيثهم وفسادهم ومنع كثير منهم الخراج لما كان من الاشتغال بحركات غازان (التتار).

فأوقع الوزير شمس الدين بكثير من بلاد الصعيد الكبسات وقتل جماعات من المفسدين وأخذ سائر الخيول التي ببلاد الصعيد فلم يدع بها فرسا لفلاح ولا بدوى ولا قاض ولا فقيه ولا كاتب وتتبع السلاح الذي مع الفلاحين والعربان فأخذه عن آخره وأخذ الجمال.

وعاد من قوص إلى القاهرة ومعه ألف وستون فرسا وثمانمائة وسبعون جملاً وألف وستمائة رمح وألف ومائتا سيف وسبعمائة درقة وستة



البدو يتسلقون الهرم

آلاف رأس من الغنم فسكن ما كان بالبلاد من الشر وذلت الفلاحون وأعطوا الخراج.

وامتدت أيدى العامة إلى اليهود والنصارى وكادوا يقتلونهم من كثرة الصفع فى رقابهم بالأكف والنعال فامتنع الكثير منهم من المضى فى الأسواق خوفا على نفسه.

وفيها كثر فساد العربان بالوجه القبلي وتعدى شرهم في قطع الطريق إلى أن فرضوا على التجار وأرباب المعايش بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها شبه الجالية (الجزية).

واستخفوا بالولاة ومنعوا الخراج وتسموا بأسماء الأمراء وجعلوا لهم كبيرين أحدهما سموه بيبرس والآخر سلار ولبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل السجون بأيديهم.

فاتفق الأمراء على الخروج اقتالهم وأخذ الطرق عليهم لئلا يمتنعوا بالجبال والمفاوز فيفوت الغرض فيهم فاستدعوا الأمير ناصر محمد بن الشيخي متولي الجيزية - وغيره من ولاة العمل وتقدموا إليه بمنع الناس بأسرهم من السفر إلى وأشاع الأمراء إنهم يريدون السفر إلى الشام وكتبت أوراق الأمراء المسافرين وهم عشرون مقدما بمضافيهم وعينوا أربعة أقسام: قسم يتوجه في البر الغربي من النيل وقسم في البر الشرقي وقسم يركب النيل وقسم يمضى في الطريق

وتوجه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر - وقد قدم من الشام بعد عزله من الوزارة واستقراره في جملة الأمراء المقدمين - إلى جهة ألواح في خمسة أمراء وقرر أن يتأخر مع السلطان أربعة أمراء من المقدمين وتقدم إلى كل من تعين لجهة أن يضع السيف في الكبير والصعغير والجليل



والحقير ولا يبقوا شيخا ولا صبيا ويحتاطوا على سانر الأموال.

وسار الأمير سلار في رابع جمادي الآخرة ومعه جماعة من الأمراء في البر الغربي وسار الأمير بيبرس بمن معه في الحاجر في البر الغربي على طريق الواحات وسار الأمير بكتاش أمير سلاح بمن معه إلى الفيوم وسار الأمير بكتمر الجوكندار بمن معه في البر الشرقي وسار قتال السباع وبيبرس الدوادار وبلبان الجلشي إلى عرب الشرقية و السويس والطور وسار الأمير قبجق ومن معه إلى عقبة السيل وسار طقصبا إلى قوص بعرب الطاعة وأخذ عليهم المفازات.

وضرب الأمراء على الوجه القبلى حلقة كحلقة الصيد وفد عميت أخبارهم على أهل الصعيد فطرقوا البلاد على حين غفلة من أهلها ووضعوا السيف فى الجيزية بالبر الغربى والإطفيحية من الشرق فلم يتركوا أحداً حتى قتلوه ووسطوا نحو عشرة آلاف رجل وما منهم إلا من أخذوا ماله وسبوا حريمه فإذا ادعى أحد إنه حضرى قيل له قل: دقيق فإن قالها بقاف العرب قتل.

ووقع الرعب في قلوب العربان حتى طبق عليهم الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا إليها وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا من بجانبي النيل إلى قوص وجافت الأرض بالقتلى.

واختفى كثير منهم بمغاير الجبال فأوقدت عليهم النيران حتى هلكوا عن آخرهم وأسر منهم نحو ألف وستمائة لهم فلاحات وزروع وحصل من أموالهم شيء عظيم جدا تفرقته الأيدى.

والحضر منه للديوان ستة عشر الف راس من الغنم من جملة ثمانين الف راس ما بين ضان وماعز ونحو اربعة آلاف فرس واثنين وثلاثين



مملوك أحد جنود المماليك

ألف جمل وثمانية آلاف رأس من البقر غير ما أرصد فى المعاصر (بالطبع كانت فى معظمها لفلاحين مزار عين، فالبدو لايملكون البقر) ومن السلاح نحو مائتين وستين حملا ما بين سيوف ورماح ومن الأموال على بغال محملة مائتين وثمانين بغلا.

وصار لكثرة ما حصل للأجناد والغلمان الذين اتبعوا العسكر يباع الكبش السمين من ثلاثة دراهم إلى درهمين والمعز بدرهم الرأس والجزة الصوف بنصف درهم والكساء بخمسة دراهم والرطل السمن بربع درهم و لم يوجد من ثم عاد العسكر في سادس عشر رجب وقد خلت البلاد بحيث كان الرجل يمشى فلا يجد في طريقه أحدا وينزل بالقرية فلا يرى إلا النساء والصبيان والصغار (أما الفلاحين الرجال فقد قبض عليهم ون سبب إلا نهبهم) فأفرجوا عن المأسورين (من الفلاحين) وأعادوهم لحفظ البلاد.

وفيها قام الأمير بيبرس الجاشنكير في إبطال عيد الشهيد بمصر.

## سنة تسع وسبعمانة

وفيها فشا بالناس أمراض حادة وعم الوباء وطلبت الأدوية والأطباء وعز سائر ما يحتاج إليه المرضى حتى أبيع السكر وأبيع الفروج بخمسة دراهم والرطل البطيخ بدرهم وكان الرجل الواحد من العطارين يبيع في كل يوم بثلاثمائة درهم إلى مائتي درهم.

وفيها توقفت زيادة النيل إلى أن دخل شهر مسرى وارتفع سعر القمح حتى أبيع الأردب بخمسين در هما. در هما والأمراء البيع من شونهم إلا الأمير عز الدين



أيدمر الخطيري الأستادار فإنه تقدم إلى مباشريه ألا يتركوا عنده مباشرة سنة وباع ما عداه قليلاً قليلاً

وغنت عامة مصر: سلطاننا ركين ونائبنا دقين بجبنا الماء منبن.

وأنظر إلى الغنى الفاحش لهذا المملوك و ما تملكه من أموال مصر الذى يذكره المقريزى فى حوليات عام عشر وسبعماية مقارنة بأحوال الفلاح المصرى.

ومات الأمير سيف سلار في ليلة الرابع والعشرين من جمادي الأولى وكان من التتار الأويراتية وصار إلى الملك الصالح على بن قلاوون وبقى بعد موته في خدمة الملك المنصور قلاوون حتى مات ثم دخل في خدمة الملك الأشرف خليل بن قلاوون وحظى عنده فلما قتل حظى عند لاجين لمودة كانت بينهما وترقى إلى أن صار نائب السلطنة بديار مصر وكان من أخباره ما تقدم ذكره إلى أن قدم من الشوبك فترك في السجن حتى مات جوعاً وتولى الأمير علم الدين سنجر الجاولي دفنه بتربته على جبل يشكر بجوار مناظر الكبش وكان سلار أسمر لطيف القد أسيل الخد لحيته في حنكه سوداء ظريفاً في ليسه اقترح أشياء نسبت إليه إلى يوم وبلغ من السعادة إلى مبلغ عظيم: فكان يدخل إليه من أجر أملاكه في كل يوم ألف دينار مصرية ومن إقطاعاته و ضماناته وحماياته تتمة مائة ألف در هم في اليوم عنها حيننذ زيادة على خمسة آلاف دينار مصرية وكان بقطاعه أربعين إمرة طبلخاناه وكان عاقلا متأنيا داهيا قليل الظلم واشتملت تركته على ثلاثمائة ألف ألف دينار وزيادة: فوجد له في يوم ياقوت أحمر زنة رطلين ونصف وبلخش زنة



\* أوراق مصدرية، إسراهيم زكى خورشيد، كتاب الهلال (٤١٦) ١٩٨٥ القاهرة.

\* تاريخ مصر من خلال تاريخ البطاركة لساويرس بن المقفع، إعداد و تحقيق: عبد العزيز جمال الدين، الجزء الشانى، مكتبة مدبولى، القاهرة، ٢٠٠٦.

\* مجلة صهيون القاهرية العدد ٧و ٨، ترجمة لنصوص زوتنبرج قام بها كامل صالح نخله، القاهرة، يوليه و أغسطس ١٩٤٨ و يوليه و أغسطس ١٩٤٩.

\* تاريخ مصر والعالم القديم ليوحنا النقيوسي، تحرير وتدقيق عبد العزيز جمال المدين، دار الثقافة الجديدة، ٢٠١١ القاهرة.

\* تــاريخ الرســل و الملــوك، الطبرى، القسم الأول،جــ ١. \* فتوح مصر و المغرب، ابن

عبد الحكم، تحقيق: عبدالمنعم عامر، لجنة البيان العربي، 1971 القاهرة.

\* فتح العرب لمصدر، الفرد ج. بتلر ترجمة: محمد فريد أبسو حديد،مكتبــة الأســرة ١٩٩٩، القاهرة.

\* مصر فى عصر الولاة، سيدة إسماعيل الكاشف، مكتبة النهضة المصرية سلمة الألف كتاب (٢٤١) القاهرة.

رطلين ونصف وزمرد تسعة عشر رطلا وستة صناديق فيها جواهر ومن الماس وعين الهر ثلاثمائة قطعة ولؤلؤ زنة ما بين مثقال كل حبة إلى درهم عدة ألف ومائة وخمسين حبة عين مصري مبلغ مائي الف و أربعة وأربعين ألف دينار وفضية دراهم مبلغ أربع مائة ألف و أحد وسبعين ألف درهم ووجد له أيضاً في يوم فصوص مختلفة زنة رطلين وذهب عين مصرى مبلغ خمسة وخمسين ألف في دينار ودراهم فضة ألف الف درهم وحلى ذهب أربع قناطير وآلات ما بين طاسات و نحوها ستة قناطير فضة ووجد في يوم ذهب مصرى مبلغ خمسة واربعين الف دينار ودراهم فضة مبلغ ثلاثمائة ألف وتلاثين ألف درهم وفضيات ثلاثة قناطير ووجد في يوم ذهب عين ألف ألف دينار وفضة ثلاثمائة ألف درهم ووجد له ثلاثمائة قباء من حرير بفرو قاقم وثلاثمائة قباء حرير بسنجاب وأربعمائة قباء بغير فرو وسروج ذهب مائة سرج ووجد له ثمانية صناديق لم يعلم فيها حملت مع ما تقدم إلى السلطان ووجد له ألف تفصيلة ما بين طرد وحش وعمل الدار ووجد له خام ست عشر نوبة ووصل معه من الشوبك مبلغ خمسين ألف دينار ذهبا واربعمائمة الف درهم وسبعين الف درهم وثلاثمائة خلعة ملونة وخركاه بغشاء حرير أحمر معدنى مبطن بحرير أزرق مروى وستر بابها زركش ووجد له ثلاثمائة فرس ومائة وعشرون قطار بغال وعشرون قطار جمال ومن الغنم والبقر والجواري والمماليك والعقار شيء كثير جدا ووجد له في موضع بين حائطين عدة أكياس لم يدر ما فيها ولاكم عدتها ووجد له في المر حاض شبه فسقية كشف عنها فإذا هي مملوءة

ذهبا ووجد له من القمح والشعير والفول ونحوها ثلاثمائة ألف أردب وذلك سوى ما أخذ من أخوته ومباشريه وحواشيه وأسبابه فإنهم صودروا جميعاً حتى مقدم شونه وجباة أملاكه فاجتمع من ذلك ما لا يدخل تحت حصر لكثرته.

#### سنة ثلاثة عشرة و سبعماية

وأنقل هنا ما قاله المقريزى فى كتابه السلوك ليدلل به على اسراف و بذخ السلاطين المماليك فى صرفهم لأموال المصريين فى الوقت الذى كان فيه الفلاح المصرى لايجد قوت يومه إلا مشقة و إذلال:

وفيها وصل إلى السلطان مهرة تعرف ببنت الكرتا كان قد بذل فيها نحو مائتى ألف وتسعين ألف درهم وضيعة من بلاد حماة ويقال إنها بلغت كلفتها على السلطان ستمائة ألف درهم.

وأما الأمراء الذين توجهوا إلى روك (مساحة) أعمال مصر فإن كلاً منهم لما نزل بأول عمله استدعى مشايخ البلاد ودللاءها وقياسيها وعدولها وسجلات كل بلد.

وعرف متحصلها ومقدار فدنها ومبلغ عبرتها وما يتحصل للجندى المملوكى من الطحين والغلة والدجاج والخراف والبرسيم والكشك والعدس والكعك ثم قاس تلك الناحية وكتب بذلك عدة نسخ ولا يزال يعمل ذلك حتى انتهى أمر عمله.

ومن المكوس التى كانت مقررة (ساحل الغلة) وكانت هذه الجهة مقطعة لأربعمائة من أجناد الحلقة سوى الأمراء ومتحصلها فى السنة أربعة آلاف الف وستمائة ألف در هم و إقطاع الجندى



أحد أزقة القاهرة في الفترة المملوكية

منها من عشرة ألاف درهم في السنة إلى ثلاثة آلاف وللأمراء من أربعين ألف إلى عشرة آلاف واقتنى منها المباشرون أموالا عظيمة فإنها أعظم الجهات الديو انية وأجل معاملات مصر وكان الناس منها في أنواع من الشدائد لكثرة المغارم والتعب والظلم فإن أمرها كان يدور ما بين ظلم نو اتبه المر اكب و الكيالين و المشدين و الكتاب، وكان المقرر على كل أردب مبلغ در همين للسلطان ويلحقه نصف در هم أخر سوى ما ينهب وكان له ديوان في بولاق خارج المقس وقبله كان خص يعرف بخص الكيالة فلما ولى ابن الشيخي شد هذه الجهة - قبل أن يلي الوزارة - عمر مكان الخص مقعداً وجلس فيه وكان في هذه الجهة نحو الستين رجلا ما بين نظار ومستوفين وكتاب وثلاثين جنديا وكانت غلال الأقاليم لا تباع إلا فبه





ومنها (مقرر الحوائص والبغال) وهي تجبي من المدينة وسائر معاملات مصر كلها من الوجهين



القبلي والبحري فكان على كل من الولاة و المقدمين مقرر يحمل في كل قسط من أقساط السنة إلى بيت المال عن ثمن حياصة ثلاثمائة درهم وعن ثمن بغل خمسمائة درهم وكان عليها عدة مقطعين سوى ما يحمل وكان فيها من الظلم بلاء عظيم

ومنها (مقرر السجون) وهو على كل من يسجن ولو لحظة واحدة مبلغ ستة دراهم سوى ما يغرمه وعلى هذه الجهة عدة من المقطعين ولها ضمان و كانت تجبي من سائر السجون.

ومنها (مقرر طرح الفراريج) ولها ضمان في سائر نواحي الإقليم فتطرح على الناس في النواحي، وكان فيها من الظلم والعسف وأخذ الأموال من الأرامل والفقراء والأيتام ما لا يمكن شرحه وعليها عدة مقطعين ومرتبات ولكل إقليم ضامن مفرد ولا يقدر أحد أن يشترى فروجاً فما فوقه إلا من الضامن.

ومنها (مقرر الفرسان) وهي شيء يستهديه الولاة والمقدمون من سائر الأقاليم فيجيء من ذلك مال عظيم ويؤخذ فيه الدرهم ثلاثة دراهم لكثرة



ومنها (مقرر الأقصاب والمعاصر) وهو ما يجبى من مزارعي الأقصاب وأرباب المعاصر ورجال

ومنها رسم (الأفراح) هي تجبي من سائر البلاد وهي جهة بذاتها لا يعرف لها أصل. ومنها (حماية المراكب) وهي تجبي من سائر



السلطان الغورى

المراكب التي في النيل بتقرير معين على كل مركب يقال له مقرر الحماية ويجبى من المسافرين في المراكب سواء إن كانوا أغنياء أو فقراء.

ومنها حقوق (القينات) وهى ما كان يأخذه مهتار الطشتخاناه من البغايا ويجمعه من المنكرات والفواحش من أوباش مصر

و منها (شد الزعماء وحقوق السودان وكشف مراكب النوبة) فيؤخذ من كل عبد وجارية مقرر معلوم عند نزولهم في الخانات وكانت جهة قبيحة شنعة.

ومنها (متوفر الجراريف) و تجبى من المهندسين والولاة بسائر الأقاليم وعليها عدة من الأجناد.

ومنها (مقرر المشاعلية) وهي ما يؤخذ عن تنظيف أسربة (الترنشات) البيوت والحمامات والمسامط وغيرها وحمل ما يخرج منها من الوسخ إلى الكيمان فإذا امتلأ سرب مدرسة أو مسجد أو بيت لا يمكن شيله حتى يحضر الضامن ويقرر أجرته بما يختار فمتى لم يوافقه صاحب البيت تركه حتى يحتاج إليه ويبذل له ما طلب. ومنها (ثمن العبي) التي كانت تستأدى من البلاد. ومنها (مقرر الاتبان) التي كانت تؤخذ لمعاصر الأقصاب بغير ثمن.

ومنها (زكاة الرجالة) بالديار المصرية.

## سنة أحدى و عشرين وسبعماية

وفي يوم الجمعة تاسع ربيع الآخر: ثارت العامة يدا واحدة و هدموا كنيستين متقابلتين بالزهرى وكنيسة بستان السكرى وتعرف بالكنيسة الحمراء



بوابة المتولى

وبعض كنيستين بمصر وكان ذلك من غرائب الاتفاق ونوادر الحوادث: والخبر عنه أن السلطان لما عزم على إنشاء الزريبة بجوار جامع الطيبرسي على النيل احتاج إلى طين كثير فنزل بنفسه وعين مكانا من أرض بستان الزهرى قريبا من ميدان المهارة ليأخذ منه الطين ولينشئ في هذا المكان بركة وعوض مستحقي وقفه بدله وكتب أوراقا بأسماء الأمراء وأفزر لكل منهم قياساً معلوماً فتولى قياس ذلك عدة من المهندسين مع الأمير بيبرس الحاحب.

وآبتدا الأمراء في الحفر يوم الثلاثاء تاسع عشرى ربيع الأول ورفعوا الطين على بغالهم ودوابهم إلى شاطئ النيل حيث عمل الزريبة.

فلم يزل الحفر مستمرا إلى أن قرب من كنيسة الزهرى وأحاط بها الحفر من داير ها وصارت في الوسط بحيث تمنع من اتساع البركة.

فعرف الأمير أقسنقر شاد العمائر السلطان بذلك فأمره أن يبالغ فى الحفر حولها حتى تتعلق وإذا دخل الليل فيدع الأمراء تهدمها ويشيع أنها سقطت على غفلة منهم فاعتمد الحفر فيما حولها وكتم ما.

فلما كان يوم الجمعة تاسع ربيع الآخر: بطل العمل وقت الصداة لاشتغال الأمراء بالصداة فاجتمع من غلمان المماليك والعامة طائفة كبيرة وصرخوا صوتا واحدا الله أكبر ووقعوا في أركان الكنيسة بالمساحى والفوس حتى صارت كوما ووقع من فيها من النصارى وانتهب العامة ما كان بها.

والتفتوا إلى كنيسة الحمراء المجاوره لها وكانت

كنايس وأديرة من مصر: الكنيسة المعلقة:

تقع الكنيسة المعلقة في منطقة حصن بابليون، وهي تعد من أشهر كنائس القاهرة ويطلق عليها اسم المعلقة لأنها مشيدة فوق بوابة الحصن الجنوبية. وتبلغ مساحة الكنيسة ٢٣,٥ متر طولا١٨٥ متر عرضاه ٩ متر ارتفاعا، وهي تتكون من صحن رئيسي وجناحين ضيقين يفصل بينهما ثمانية أعمدة على كل جانب، ويفصل بين الصحن والجناح الشمالي صف من ثلاثة اعمدة عليها عقود كبيرة مدببة الشكل، أما الأعمدة التي تفصل بين الأجنحة فهي من الرخام فيما عدا واحدا من البازلت الأسود، وبعض تيجان الأعمدة \"كورنثية\" الطراز. ومن ناحية العمارة فالكنيسة مشيدة على الطراز \"البازيليكي\" التقليدي المكون من ثلاثة أجنحة وردهة أمامية وهيكل مكون من ثلاثة أجزاء، ويوجد في جناح الكنيسة الجنوبي باب صغير من خشب الصنوبر المطعم بالعاج الشفاف يؤدي إلى ما يسمى بالكنيسة المسغرى، وهسى فسي

الحقيقة مقصورة جانبية مشيدة فوق البرج الشرقى للبوابة الجنوبية للحصن وهي تمثل حاليا اقدم الأجزاء المتبقية من البناء الأصلى للكنيسة.

أما مدخل الكنيسة فيقع جنوب الجدار الشرقي للردهة الأمامية، المزدانة بزخارف هندسية ونباتية، وتقع في الجهة الشرقية من الكنيسة ثلاثة هياكل يطلق على الأوسط اسم القديسة العنذراء مريم، وعلى الأيمن اسم القديس يوحنا المعمدان، وعلى الأيسر اسم القديس مارجرجس. وأمام هذه الهياكل توجد عدة أحجبة خشبية، والحجاب الأوسطمن الأبنوس المطعم بالعاج ويرجع إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ونقش بأشكال هندسية وصلبان بديعة وتعلوه أيقونات تصسور السيد المسيح جالسا على عرش وعن يمينه مريم العذراء ورئيس الملائكة غبريال والقديس بطرس، وعن يساره يوحنا المعمدان ورئيس الملائكة ميخانيل والقديس بولس، ويعلو المذبح بداخل هذا الهيكل مظلة خشبية مرتكزة على أربعة اعمدة وخلفه منصة

من أعظم كنائس النصارى وفيها مال كبير وعدة من النصارى ما بين رجال ونساء متر هبات فصعدت العامة فوقها وفتحوا أبوابها ونهبوا أموالها.

وانتقلوا إلى كنيسة بومنا بجوار السبع سقايات وكانت معبداً جليلاً من معابد النصارى فكسروا بابها ونهبوا ما فيها وقتلوا منها جماعة وسبوا بنات كانوا بها تزيد عدتهن على ستين بكراً فما انقضت الصلاة حتى ماجت الأرض فلما خرج الناس من الجامع رأوا غباراً ودخان الحريق قد ارتفعا إلى السماء وما في العامة إلا من بيده بنت قد سباها أو جرة خمر أو ثوب أو شيء من النهب فدهشوا وظنوا أنها الساعة قد قامت.

وانتشر الخبر من السبع سقايات إلى تحت القلعة فأنكر السلطان ارتفاع الأصوات بالضجيج (كأنه لا يعلم ما حدث) وأمر الأمير أيدغمش بكشف لخبر.

فما هو إلا أن ركب أيدغمش إذا بملوك الأمير علم الدين سنجر الخازن متولى القاهرة حضر وأخبر بأن العامة ثارت بالقاهرة وأخربوا كنيسة بحارة الروم وكنيسة بحارة زويلة وأنه ركب خوفاً على القاهرة من النهب. وقدم مملوك والى مصر وأخبر بأن عامتها قد تجمعت لهدم كنيسة المعلقة حيث مسكن البترك وأموال النصارى وبطلب نجدة.

فلشدة ما نزل بالسلطان من الغضب هم (ليتدارك خطر فعلته) أن يركب بنفسه ثم أردف أيدغمش بأربعة أمراء ساروا إلى مصر وبعث بيبرس الحاجب وألماس الحاجب إلى موضع الحفر وبعث طينال إلى القاهرة ليضعوا السيف فيمن

وجدوه.

فقامت القاهرة ومصر على ساق وفرت النهابة فلم تدرك الأمراء منهم إلا من غلب على نفسه بالسكر من الخمر.

وأدرك الأمير أيدغمش والى مصر وقد هزمته العامة من زقاق المعلقة وأنكوا مماليكه بالرمى عليهم ولم يبق إلا أن يحرقوا أبواب الكنيسة فجرد هو ومن معه السيوف ليفتك بهم فرأى عالما عظيماً لا يحصيهم إلا خالقهم فكف عنهم خوف اتساع الخرق ونادى من وقف فدمه حلال فخافت العامة أيضاً وتفرقوا.

ووقف أيد عمش يحرس المعلقة إلى أن أذن العصر فصلى بجامع عمرو وعين خمسين أوشاقيا للمبيت مع الوالي على باب الكنيسة وعاد.

وكان كأنما نودى فى إقليم مصر بهدم الكنايس وأول ما وقع الصوت بجامع قلعة الجبل: وذلك أنه لما انقضت صلاة الجمعة صرخ رجل موله فى وسط الجامع: " اهدموا الكنيسة التى فى القلعة " وخرج فى صراخه عن الحد واضطرب.

وعندما خرج الناس من صلاة الجمعة بالجامع الأزهر من القاهرة رأوا العامة فى هرج عظيم ومعهم الأخشاب والصلبان والثياب وغيرها وهم يقولون: " السلطان نادى بخراب الكنايس". وكان قد خرب من كنايس القاهرة سوى كنيستى حارة الروم وحاره زويلة وكنيسة بالبندقانيين كنايس كثيرة.

فلماً كان يوم الأحد حادى عشره: سقط الطائر من إسكندريا بأنه لما كان الناس فى صلاة الجمعة تجمع العامة وصاحوا هدمت الكنايس فركب الأمير بدر الدين المحسنى متولى الثغر بعد

جلوس رجال الكهنوت. وقيد عثر بالكنيسة على تابلوه خشبي من القرن الخامس أو السادس الميلادي عليه منظر دخول المسيح لمدينة أور شليم منتصر أ. وبعد البطريرك خريستودولوس هو أول من اتخذ الكنيسة المعلقة مقرا كما دفن بها عدد من البطاركة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر وكذلك عقدت بها الاجتماعات لتحديد تاريخ عيد القيامة أو لمحاسبة الكهنة أو الأساقفة المرتاب في تعاليمهم

دير نهيا المنصورية: يقع دير المنصورية الذي نرجح أن يكون بقايا دير نهيا المشهور على مسافة مائة متر من قصر حافظ عفيفي في الأطراف الغريبة المنصورية التي تبعد ١٨ كم من الجيزة و قد اكتشفته مصلحة الاثار و نشرت عنه في جريدة الأخبار و مساحة المبنى حوالی ٦ × ١٨ متر و بـه عدة حجر ات مبنية بالطوب اللين و مستوى الأرضية ينخفض حوالى متر و نصف عن الأرض المجاورة وينزل إليه بعدة درجات بصالة الصلاة

الرئيسية توجد فريكات لمعظم آباء البرية مع بعض الشهداء و بعض الملائكة . و بعد الانتهاء من الكشف عن باقى المباني في المنطقة سوف يضاء لنا و مضة من التاريخ الرهباني الهام لم تكن معروفة من قبل . و قد ذكر الدير أبو المكارم (۱۲۰٦ م) في كتابه عن اكنايس و الأديرة و ذكر أن به كنيسة للسيدة العذراء و كنيسة اخرى لمريم و مرثيا أخت لعيازر اللتيان موجود جسدهما بالدير

دير أبو مقار : يعد دير أبو مقار من أعظم أديرة وادي النطرون لما يحويه من أثار ومخطوطات وما كان يتميز به من ملامح قديمة و لكن بعد التعمير الحديث للدير زالت أسوار الدير جميعها و اصبح كل الإهتمام هو تحديث كل ما هو قديم بالدير الذي لا يزال يحتفظ برائحة بسيطة من الطابع القديم . و عند الدخول إلى منطقة الكنائس إحتفظ بعقد قديم من الطوب الأحمر كما إحتفظ بحجرة الميرون التى تحمل ذكرى عمله مرات كثيرة في دير أبو مقار تتكون المائدة القديمة من خمسة

الصلاة ليدرك الكنايس فإذا بها قد صارت كوماً وكانت عدتها أربع كنايس.

ووقعت بطاقة من والى البحيرة بأن العامة هدمت كنيستين فى مدينة دمنهور والناس فى صلاة الجمعة.

ثم ورد مملوك والى قوص فى يوم الجمعة سابع عشره وأخبر بأنه لما كان يوم الجمعة هدم العامة ست كنائس بقوص فى نحو نصف ساعة.

وتواترت الأخبار من الوجه القبلى والوجه البحرى بهدم الكنايس وقت صلاة الجمعة فكثر التعجب من وقوع هذا الاتفاق في ساعة واحدة بسائر الأقاليم!!!.

وصار السلطان يشتد غضبه من العامة والأمراء تسكن غضبه وتقول: "يا مولانا هذا إنما هو من فعل الله.

وإلا فمن يقدر من الناس على هدم كنايس الإسكندرية ودمياط والقاهرة ومصر وبلاد الصعيد في ساعة واحدة ".

وكان الذي هدم في هذه الساعة من الكنايس ستون كنيسة: وهي كنيسة بقلعة الجبل وكنيسة بأرض الزهرى موضع البركة الناصرية وكنيسة بالحمراء وكنيسة بجوار السبع سقايات وكنيسة أبى المنا بجوارها وكنيسة الفهادين بحارة الحكر وكنيسة بحارة الحارة الحكر البندقانيين منها وكنيسة بحارة زويلة وكنيسة بخزانة البنود وكنيسة بالخندق خارج القاهرة وأربع كنايس بإسكندريا وكنيستان بدمنهور الوحش وأربع كنايس بالغربية وثلاث كنايس بالشرقية وست كنايس بالبهنساوية وبسيوط ومنفلوط ومنية بن خصيب ثماني كنايس وقوص

وأسوان إحدى عشرة كنيسة والإطفيحية كنيستان وبمدينة مصر بخط المصاصة وسوق وردان .

وبدية مسر بست مصطلحات وسوى وردان . وكان عقيب هدم الكنايس وقوع الحريق بالقاهرة ومصدر فابتدأ يوم السبت خامس عشر جمادى الأولى وتواتر إلى سلخه.

وكان من خبره أن الميدان الكبير المطل على النيل لما فرغ العمل فيه ركب السلطان إليه فى يوم السبت المذكور وكان أول لعبه فيه بالأكرة فبلغه الخبر بعد عوده إلى القلعة بأن الحريق وقع في ربع من أوقاف المارستان المنصوري بخط الشوايين من القاهرة.

واشتد الأمر والأمراء تطفئه إلى عصر يوم الأحد فوقع الصوت قبل المغرب بالحريق فى حارة الديلم بزقاق العريسة قريب من دار كريم الدين الكبير. ودخل الليل واشتد هبوب الرياح فسرت النار فى عدة أماكن.

وبعث كريم الدين بولده علم الدين عبد الله إلى السلطان يعرفه فبعث عدة من الأمراء والمماليك لإطفائه خوفا على الحواصل السلطانية ثم تفاقم الأمر واحتاج أقسنقر شاد العمائر إلى جمع سائر السائقين والأمراء ونزلت الحجاب وغيرهم والنار تعظم طول نهار الأحد وخرجت النساء مسبيات من دورهن.

وباتوا على ذلك وأصبحوا يوم الإثنين والنار تتلف ما تمر به والهد واقع في الدور التي تجاور الحريق خشية من تعلق النار فيها وسريانها في جميع دور القاهرة.

فلماً كانت ليلة الثلاثاء خرج أمر الحريق عن القدرة البشرية وخرجت ريح عاصفة ألقت النخيل وغرقت المراكب ونشرت النار فما شك الناس في أن القيامة قد قامت.

قباب: القبة الوسطى قبو متقاطع و القباب الأربعة قباب منخفضة في تصميم مشابة لمائدة دير الأنبا بيشوى و إن كانت أقل حجماً.

و في الجهة الجنوبية الغربية من الدير على مسافة تقل عن الكيلومتر توجد قبة كبيرة يعلوها كمية ضخمة جدا من الفخار و بقايا المباني و الأحجار أعتقد أنه من المرجح جدا أن تكون هي صخرة بيامون الشهيرة العاليــة التــى لــم يســتطع الشيوخ أن يصعدوا إلى كنيستها فبنى لهم الدير الحالي في عصر البابا بنیامین ( ۳۸ ) الذی دشن هيكلها ولازالت هذه الصخرة تنتظر البعثات الأثرية لكشف ما بها من كنوز و تاريخ مجيد.

دير الأنبا أرميا بسقارة بدأ العالم كوبيل في الكشف عن هذا الدير سنة ١٩٠٦ و أكمل التنقيب المعهد و يغطى الحثير مساحة تقرب من خمسة أفدنة و لا تزال ترى أثار البازيليكا الكبيرة التي ترجع للقرن السابع و تحتها كنيسة من القرن السادس و أثار البازيليكا القرن السادس و أثار المائدة و الكنيسة من كنيسة المائدة و الكنيسة المائدة و الكنيسة المائدة و الكنيسة كنيسة من كنيسة المائدة و الكنيسة كنيسة كنيسة المائدة و الكنيسة كنيسة المائدة و الكنيسة المائدة و الكنيسة المائدة و الكنيسة المائدة المائدة و الكنيسة المائدة المائدة المائدة المائدة و الكنيسة المائدة و الكنيسة و المائدة و المائ

الصفيرة كما تغطي المباني الرهبانية وهي من الطوب اللبن مساحة كبيرة . و قد استعمل في مباني الدير كثير من الأحجار الفر عونية من المنطقة و نقلت كل الأعمدة و التيجان و الأفاريز السليمة إلى المتحف القبطى حيث تملأ عدة قاعات فيه و للوصول إلى الدير ندخل إلى مجموعة زوسر الهرم المدرج ثم نتجه جنوبا حتى هـرم أونـاس و نعبر الطريق الصاعد إليه لنجد في الأمام آثار الدير في المنخفض المجاور التي تشغل حوالى خمسة أفدنة و قد ذكر في سيرة الأنبا هدرا (قرن <sup>۵</sup> م) أنه تر هبن في منف و غالباً ما يكون في هذا الدير لأنه الدير الوحيد الذي ظهر حالباً في المنطقة

دير الانبا بولا يقع دير الانبا بولا بين الجبال العالية بالقرب من البحر الأحمر - طريق السويس في الصحراء , أو من بني سويف شرقا والطريق غير معبد . أنشئ هذا الدير في القرن الرابع الميلادي

به اربع كنائس اثرية هي: - الكنيسة التي كان يسكنها

وعظم شرر النيران وصارت تسقط فى عدة مواضع بعيدة فخرج الناس وتعلقوا بالمأذن واجتمعوا فى الجوامع والزوايا وضجوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وصعد السلطان إلى أعلا القصر فهاله ما شاهد.

وأصبح الناس يوم الثلاثاء في أسوأ حال فنزل النائب بسائر الأمراء وجميع من في القلعة وجميع أهل القاهرة ونقل الماء على جمال الأمراء ولحقه الأمير بكتمر الساقي وأخرجت جمال القرى السلطانية ومنعت أبواب القاهرة أن يخرج منها سقاء ونقلت المياه من المدارس والحمامات والآبار. وجمعت سائر البنائين والنجارين فهدت الدور من أسفلها والنار تحرق في سقوفها.

ووقف الأمير بكتمر الساقي والأمير أرغون النائب حتى نقلت الحواصل السلطانية من بيت كريم الدين إلى بيت ولده علم الدين عبد الله بدرب الرصاصي و هدم لأجل نقل الحواصل ستة عشر داراً. وخمدت النار و عاد الأمراء.

فوقع الصياح في ليلة الأربعاء بربع الملك الظاهر خارج باب زويلة وبقيسارية الفقراء وهبت الرياح مع ذلك. فركب الحجاب والوالي وعملوا في طفيها إلى بعد الظهر من يوم الأربعاء وهدموا دورا كثيرة مما حوله.

فما كاد أن يفرغ العمل من إطفاء النار حتى وقعت النار فى بيت الأمير سلار بخط القصرين فأقبلوا إليه وإذا بالنار ابتدأت من أعلا البادهنج وكان ارتفاعه من الأرض زيادة على مائة ذراع بذراع العمل ورأوا فيه نفطاً قد عمل فيه فتيلة كبيرة فماز الوا بالنار حتى أطفئت من غير أن يكون لها أثر كبير.

ونودى بأن يعمل بجانب كل حانوت بالقاهره ومصر زير ودن ملآن ماء وكذلك بسائر الحارات والأزقة فبلغ ثمن كل دن من ثلاثة دراهم إلى خمسة وكل زير إلى ثمانية دراهم لكثرة طلبها.

فلما كانت ليلة الخميس: وقع الحريق بحارة الروم وبخارج القاهرة وتمادى الحال كذلك ولا تخلو ساعة من وقوع الحريق بموضع من القاهرة ومصر وامتنع والي القاهرة والأمير بيبرس الحاجب من النوم.

فشاع بين الناس أن الحريق من جهة النصارى لما أنكاهم هدم الكنايس ونهبها وصارت النيران توجد تارة في منابر الجوامع وتارة في حيطان المدارس والمساجد.

واكثر ما كانت النار توجد فى العلو فتقع فى زروب الأسطحة فلما كانت ليلة الجمعة حادي عشريه: قبض على راهبين خرجا من المدرسة الكهارية بالقاهرة وقد أرميا النار وأحضرا إلى الأمير علم الدين سنجر الخازن والي القاهرة فشم منهما رائحة الكبريت والزيت فأحضرهما من الغد إلى السلطان فأمر بعقوبتهما حتى يعترفا.

فلما نزل الأمير علم الدين بهما وجد العامة قد قبضت على نصراني من داخل باب جامع الظاهر بالحسينية ومعه كعكة خرق بها نفط وقطران وقد وضعها بجانب المنبر فلما فاح الدخان وأنكروه وجد النصراني وهو خارج والأثر في يديه فعوقب قبل صاحبيه.

فاعترف النصراني أن جماعة من النصارى قد

الأنبا بولا السائح لمدة ٧٠ سنة لم يره أحد أول السواح.

السواح. وكنيسة أخرى نصفها منصوت فى الصخر وغطيت حوائطها برسومات.

كنيسة ابو سيفين: أعدد بناءها المعلم الجوهرى في أو اخسر القرى الثامن الميلادي وستجد أخبارها في هذا الموقع.

كنيسة الملاك: وبها الكثير من القبب يبلغ عددها الني عشر قبة كعدد تلاميذ السيد المسيح يرجع تاريخها الى مكتبة الدير على ١٦٤ مخطوطا يرجع أقدمها الى القرن ١٤٤ وانتخب من دير الأنبا بولا بطريرك واحد واختير من هذا الدير الكثير من أباء الأساقة.

دير الاتبا بيشوى: يقع الدير بجوار دير السريان ويبعد عن الرست هاوس بحوالى ١٢ كم . وقد تم سقف الكنيسة بواسطة الأنبا بنيامين الثاني المست ماذكر في تاريخ الميرون الذى قدسه هذا المصلح العظيم الموجود جسده

بكنيسة الأنبا بيشوى وله كنيسة أيضا باسمه هناك ثم اعيد ترميم الدير في العصر الحالي باهتمام قداسة البابا شنوده المهتم بعمارة الأديرة وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الأنب صرابامون أسقف ورنيس الدير والدير <u>مربع عرض أسواره</u> حوالي ٢ متر وارتفاعها ١٠ متر باعلاهاممشي ويرجع تاريخها للقرن التاسع الميلادي ويقع مدخل الدير في الجزء الغربي من الحائط البحري وعند المدخل يوجد ممر صغير مغطى بقبو يقود إلى الفناء . حصن الدير الكبير يدل مدل حصين أقدم ومدخله في الدور الأول ويتكون من شلاث أدوار والحجرات بالدور الأرضى كان بها عصتارة العنب وفي الدور الأول توجد صالة بقباب تستقر على أكتساف مربعا وتستخدم حاليا ككنيسة للسيدة العذراء من ثلاث هياكل وفي الحجرة الثالثة من الجانب الغربي من الممر توجد فتحة في أرضية الحجرة تقع فوق البئر مباشرة حتى يمكن سحب المياه إلى أعلى . يقودنا السلم إلى الدور

اجتمعوا وعملوا النفطوفرقوه على جماعة ليدوروا به على المواضع.

ثم عاقب الأمير علم الدين الراهبين فأقرا أنهما من دير البغل وأنهما هما اللذان أحرقا سائر الأماكن التي تقدم ذكرها.

وذلك أنه لما مر بالكنايس ما كان حنق النصارى من ذلك وأقاموا النياحة عليها واتفقوا على نكاية المسلمين وعملوا النفط وحشوه بالفتائل وعملوها في سهام ورموا بها فكانت الفتيلة إذا خرجت من السهم تقع على مسافة مائة ذراع.

فلما أنفقوا ذلك فرقوه فى جماعة فصاروا يدورون فى القاهرة بالليل وحيث وجدوا فرصة انتهزوها وألقوا الفتيلة حتى كان ما كان.

فامر السلطان كريم الدين بطلب البطرك في بيته واستعلام الخبر منه فاتاه ليلا في حماية والي القاهرة خوفا من العامة وبالغ كريم الدين في إجلاله وأعلمه مما ذكر الرهبان وأحضرهم إليه فذكروا له كما ذكروا للوالي فبكا وقال: " هؤلاء سفهاء قد فعلوا كما فعلوا سفهاؤكم والحكم للسلطان.

فأمر السلطان الوالي بعقوبة النصارى فأقروا على أربعة عشر راهبا بدير البغل فقبض عليهم من الدير.

وعملت حفيرة كبيرة بشارع الصليبة وأحرق فيها أربعه منهم في يوم الجمعة وقد اجتمع من الناس عالم عظيم. فاشتدت العامه عند ذلك على النصاري وأهانوهم وسلبوهم ثيابهم وألقوهم من الدواب إلى الأرض.

وركب السلطان إلى الميدان يوم السبت ثاني عشريه وقد اجتمع عالم عظيم وصاحوا: " نصر الله الإسلام انصر دين محمد بن عبد الله ". فلما استقر السلطان بالميدان حتى أحضر له الخازن والي القاهرة نصر انيين قد قبض عليهما فأحرقا خارج الميدان.

وخرج كريم الدين الكبير من الميدان وعليه التسريف فصاحت به العامة: "كم تحامى للنصارى" وسبوه ورموه بالحجارة فعاد إلى المبدان.

فشق ذلك على السلطان واستشار الأمراء في أمر العامة فأشار عليه الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك بعزل الكتاب النصاري فإن الناس قد أبغضو هم فلم يرضه ذلك.

وتقدم السلطان إلى الماس الحاجب أن يخرج فى اربعة أمراء ويضع السيف فى العامة حتى ينتهي إلى باب النصر وهو كذلك ولا يرفع السيف عن أحد وأمر والي القاهرة أن يتوجه إلى باب اللوق والبحر ويقبض من وجده ويحملهم إلى القلعة وعين لذلك مماليك تخرج من الميدان. فبادر كريم الدين وسأل السلطان العفو فقبل شفاعته ورسم بالقبض على العامة من غير قتلهم.

وكان الخبر قد طار ففرت العامة حتى الغلمان وصار الأمير لا يجد ما يركبه.

وانتشر ذلك فغلقت جميع أسواق القاهرة فما وصل الأمر إلى باب زويلة حتى لم يجدوا أحدا وشقوا القاهرة إلى باب النصر فكانت ساعة لم يمر بالناس أعظم منها.

ومر الوالي إلى باب اللوق وبولاق وباب البحر وقبض كثيرا من الكلابزة والنواتية وأراذل العامة بحيث صار كل من رأه أخذه. وجفل الناس من الخوف وعدوا في المراكب إلى بر الجيزة.

الثاني والباقي منه حالياً هو كنيسة للملاك ميخائيل التي أعيد ترميمها حديثا سنة ١٩٩٠ واستبدل سقفها المستو بسقف قبو وتقع القلالي الأثرية بالدير بجوار الحائط القبلي ومغطاه بالقباب والقبوات کما پوجد مبنی مربع مغطى بتسع قباب محمولة على اكتاف مربعة في الركن القبلي الشرقي من الدير كان يستخدم كطابونة وأعيد استخدامه حاليك ككنسة من ثلاث هياكل وبجواره الطاحونة ومباني حديثة للرهبان ورنيس

دير البراموس: يقع الدير في أقصي شمال وادى النطرون ويبعد عن الرست هاوس حوالي ١٢ كم - الدير مربع تحيطه الأسوار عرضها ٢ متر و إرتفاعها ١٠ إلى ١١ متر و يوجد المدخل الأصلى للدير في الجهة البحرية و يفتح على ممر المدخل المغطي بقبو و أعلاه حجرة المطعمة لاطعام البدو دون فتح باب الدير . وقد فتح باب اخر فی الجهة الشرقية عند بداية التفكير في إقامة مزرعة خارج الدير .

المبانى الرئيسية داخل

أسوار الدير هي الكنائس والمايدة و الحمسن و القلالي - مباني القلالي معظمها حديث عدا القلالي في الجهة القبلية من الكنيسة الأثرية فهى قديمة و سقفها بالقبوات الحصن يتكون كالعادة من دور ارضــــی واول و ثـــانی تصميمة عبارة عن طرقة في المنتصف و على جانبيها الحجرات و في أعلى الدور الثاني كنيسة للملاك ميخانيل كالمعتاد و الجارى ترميمه حاليا بمعرفة مصلحة الآثار. وقد أنشئ حول الدير المبانى الحديثة للرهبان والخلوة والضيوف والكنيسة والمزارع

دير الشهداء باخميم:
وصل إريانوس و إلى
انصنا إلى أخميم و كان
الشعب المسيحى مجتمعا
في الكنيسة ليلة عيد الميلاد
المجيد و لم يهتموا
باستقبال أريانوس غضب
و أمر بقتل جميع
المسيحين الموجودين
من الكنيسة حتى جرى الدم
من الكنيسة و لذلك يوجد شارع
باخميم اسمه شارع الظني
نسبة إلى صوت الحماء
عندما كان يدنح

فلما عاد السلطان إلى القلعة لم يجد أحداً فى طريقه وأحضر إليه الوالى بمن قبض عليه وهم نحو المائتين فرسم أن يصلبوا وأفرد جماعة للشنق وجماعة للتوسيط وجماعة لقطع الأيدى.

فصاحوا: " يا خوند ما يحل لك! فما نحن الغرماء " وتباكوا فرق لهم بكتمر الساقى وقام معه الأمراء ومازالوا بالسلطان حتى رسم بصلب جماعة منهم على الخشب من باب زويلة إلى سوق الخيل وأن يعلقوا بايديهم.

فأصبحوا يوم الأحد صفاً وأحداً من باب زويلة إلى سوق الخيل تحت القلعة فتوجع لهم الناس وكان منهم كثير من بياض الناس ولم تفتح القاهرة

وخاف كريم الدين على نفسه ولم يسلك من باب زويلة وصبعد القلعة من خارج السور فإذا السلطان قد قدم الكلابزة وأخذ في قطع أيديهم.

فكشف كريم الدين رأسه وقبل الأرض وباس رجل السلطان وساله العفو. فأجابه السلطان وساله العفو. فأجابه السلطان بمساعدة الأمير بكتمر وأمر بهم فقيدوا وأخرجوا للعمل في الحفير بالجيزة. ومات ممن قطع يده رجلان وأمر بحط من علق على الخشب.

فللحال وقع الصوت بحريق أماكن بجوار جامع ابن طولون وبوقوع الحريق في القلعة وفي بيت الأحمدي بحارة بهاء الدين من القاهرة وبفندق طرنطاي خارج باب البحر فدهش السلطان. وكان هذا الفندق برسم تجار الزيت الوارد من الشام فعمت النار كل ما فيه حتى العمد الرخام وكانت ستة عشر عموداً طول كل منها ستة أذرع باعمل ودوره نحو ذراعين فصارت كلها جيراً وتلف فيه لتاجر واحد ما قيمته تسعون ألف در هم وقبض فيه على ثلاثة نصاري معهم فتائل النفط اعترفوا

أنهم فعلوا ذلك.

فلما كان يوم السبت تاسع عشريه: ركب السلطان الميدان فوجد نحو العشرين الفا من العامة قد صبغوا خرقا بالأزرق والأصفر وعملوا في الأزرق صلبانا بيضاء ورفعوها على الجريد وصاحوا عليه صبيحة واحدة: "لا دين إلا دين الإسلام! نصر الله دين محمد بن عبد الله! يا ملك الناصر يا سلطان الإسلام إنصرنا على أهل الكفر ولا تنصر النصارى فخشع السلطان والأمراء ومر إلى الميدان وقد اشتغل سره وركبت العامة أسوار الميدان ورفعت الخرق وهي تصيح.

فخاف السلطان الفتنة ورجع إلى مداراتهم وتقدم إلى الحاجب بأن يخرج وينادى: "من وجد نصرانيا فدمه وماله حلال ". فلما سمعوا النداء صرخوا صوتاً واحداً: "نصرك الله يا ناصر دين الإسلام "فارتجت الأرض. ونودى عقيب ذلك بالقاهرة ومصر: "من وجد من النصارى بعمامة بيضاء حل دمه. ومن وجد من النصارى راكباً باستواء حل دمه ".

وكتب مرسوم بلبس النصارى العمائم الزرق وألا يركبوا فرسا ولا بغلا وأن يركبوا الحمير عرضا ولا يدخلوا الحمام إلا بجرس في أعناقهم ولا يتزيوا بزى المسلمين هم ونساؤهم وأولادهم. ورسم للأمراء بإخراج النصارى من دواوينهم ومن دواوين السلطان وكتب بذلك إلى سائر الأعمال و غلقت الكنايس والأديرة. وتجرأت العامة على النصارى بحيث إذا وجدوهم ضربوهم و عروهم ثيابهم فلم يتجاسر نصراني أن يخرج من بيته.

ولم يتحدث في أمر اليهود فكان النصراني إذا

المسيحيون وحضر إلى نفس المكان . جميع سكان القرى المجاورة يتسابقون فرحين بمضيهم إلى ملكوت السموات وجميعهم مدفونين بدير الشهداء بأخميم مع جسد القديسان دیسقورس و اسکلابیوس و من معهم يقع دير الشهداء باخميم ضمن أديرة برية أخميم في أقصىي شرق محافظة سوهاج ، وهذا الدير يعتبر ضمن اديرة بريــة أخمـيم وهــي مــن الجنوب إلى الشمال على الطريق والدخول إلى كل دير رتب الله أن يكون لـه مدخل خاص إلى باب الدير نتيجة المشروعات التي أقيمت بهذه الصحراء التى تمت خلف الأديرة بطريــق مرصــوف، و مدفون به ۸۱٤٠ شهید الذين إستشهدوا في أيام عيد الميلاد المجيد عام ۳۰۶ م باخمیم فی ۲۸ . ۲۹ ، ۲۰ کیهای و هاو بجوار دير العذراء شمالأ ولايفصلهما عن بعض إلا منطقة الجبابين ويوجد مدخل خاص إلى باب الدير من الطريق الخلفي الموصل للمشروعات، ويعتبر دير الشهداء الدير الرئيسي في برية أخميم فبعده دير الملاك ودير

العذراء وهو مقام على مساحة شاسعة و بشمل: الكنيسة: و بهاخمسة هياكل، هيكل للملاك ميخائيل، هيكل للقديس ديسقور سو القديس اسكلابيوس، هيكل للعذراء مـــريم هيكــــل لمارمرقس والأنبا أنطونيوس ،وهيكل القديس ديسقور وإسكلابيوس من نظام الهياكل القديمة التي بنتها الملكة هيلانه على نظام دير الشهداء بإسنا لها بابان وفي الوسط شباك، الباب الأيمن للدخول والباب الأيسر للخروج والشباك لمراقبة الداخلين إلى الكنيسة من الأعداء يعلوه صور أثرية. والهياكل الأخرى كالهياكل المعتادة والكنيسة مكونة من خورسان وليس ثلاثة كالمتبع بالكنائس ولايوجد مقاعد وفي الجهة البحرية من الخورس الأول توجد رفات القديس ديسقورس والقديس إسكلابيوس ورأس شهيدة لا تزال باقية كما هي موضوعة داخل

مقصورة زجاج

طرأله أمر يتزيابزي اليهود ويلبس عمامه صفراء يكتريها من يهودي ليخرج في حاجته. و فيها كثر تسخير الناس للعمل في عماير السلطان بالقلعة وقبض عليهم من بين القصرين وهم نيام ومن أبواب الجوامع عند خروجهم من صلاة الصبح فابتلى من ذلك ببلاء عظيم وكثرت الغاثة فلم يجسر أحد من الأمراء يكلم السلطان فيه.

وفيها فرغ قصر الأمير سيف الدين بشتاك الناصري بخط بين القصرين من القاهرة.

وذلك أن الأمير قوصون لما أخذ قصر بيسرى وجدد عمارته أحب الأمير بشتاك أن يعمل له قصراً تجاه قصر بيسرى فدل على دار الأمير بكناش الفخري الصالحي أمير سلاح وهي أحد قصور الخلفاء الفاطميين التي اشتراها بكتاش من ذريتهم وأنشأ بها دورا وإسطبلات وأبقى ما وجد فيها من المساجد فشاور بشتاك السلطان على أخدها فرسم له بذلك فأخذها من أولاد بكتاش وأرضاهم وأنعم له السلطان بأن كانت داخلها برسم الفراشخاناه السلطانية وأخذ دار أقطوان الساقى بجوارها وهدم الجميع وأنشأ قصرا مطلا على الطريق ارتفاعه أربعون ذراعاً وأساسه أربعون ذراعاً وأجرى إليه الماء ينزل من شادروان إلى بركة.

وأخرب بشتاك في عمل هذا القصير أحد عشر مسجداً!!! وأربعة معابد أدخلها فيه ولم يجدد منها سوى مسجد الفجل وقد سمى هذا المسجد بذلك الاسم من أجل أن قيمه يعرف بالفجل وأنشأ خاناً تجاه خان الزكاة ثم باع بشتاك هذا القصر لزوجته التي كانت تحت بكتمر الساقي. وبلغ فحش أمراءه أن كان له مملوك حظي كان له فى كل يوم ثمانون عليقة وكان لأمير أخر مملوك حظي له فى كل يوم أربعون عليقة.

وكان فى الأمراء من يبلغ خاصة فى كل سنة زيادة على مائتي ألف دينار مثل بكتمر وقوصون وبشتاك ومن عداهم يزيد خاصه على مائة ألف دينار فى السنة ومنهم من ينقص عن ذلك.

وكثر استيلاء الجواري والخدام على الدولة وعارضوا النائب وأبطلوا ما أحبوا إبطاله مما يرسم به حتى صار يقول لمن يطلب شيئا: رح إلى الطواشية ينقضي شغلك.

وفيه كتب الموفق ناظر الدولة أوراق بما استجد على الدولة من وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى المحرم سنة خمسين وسبعمائة فكانت جملة ما أنعم به وأقطع من بلاد الصعيد وبلاد الوجه البحري وبلاد الفيوم وبلاد الملك وأراضي الرزق - للخدام والجواري وغيرهن سبعمائة ألف الف أردب وألف ألف وستمائة ألف درهم معينة بأسماء أربابها من الأمراء والخدام والنساء وعبرة البلد ومتحصلها وجملة عملها.

وفيه أضاع الولاة عمل الجسور وباعوا الجراريف حتى غرق كثير من البلاد. ومع ذلك امتدت أيديهم إلى الفلاحين وغرموهم ما لم تجر به عادة فشكى من الولاة للوزير فلم يلتفت لمن شكاهم.

وعم الوباء جميع تلك الأراضي ومات الفلاحون بأسرهم فلم يوجد من يضم الزرع فبعث الوزير منجك إلى الغربية كريم الدين مستوفي الدولة ومحمد بن يوسف مقدم الدولة في جماعة فدخلوا سنباط وسمنود وبوصير وسنهور وأبشيه ونحوها

ديسر السيدة العدراء المحرق من أهم المزارات المسيحية في صعيد مصر حیث تذکر جمیع میامر مجيء السيد المسيح إلى ارض مصر أن العائلة شرفت هذا المكان ببقائها فيه أكثر من ستة أشهر و اشترك السيد المسيح بنفسه فى تدشين المذبح الباقى بنفس شكله حتى الآن . أما الكنيسة الأثرية بالدير فقد طرأت عليها تغييرات كثيرة في عصور مختلفة و المباني الحاليــة يرجــع معظمها للقرن ١٣ م و بها بعض الأحجبة المطعمة القديمة و بعض الأيقونات و يمتاز شكل الكنيسة بوجود حجرتين على جانبي الهيكل لا يستخدمان كهياكل بل حجرات للوازم الخدمة ( ديقونية ) كالنظام القديم أما الحصن القديم الذي يعد من أقدم المباني بالدير بعد الكنيسة فهو يعد من أصغر حصون الأديرة لقرب الديـــر من العمران ويوجد به أيضاً كنيسة الملاك و كثير من الأيقونات القديمة . وترجع أسوار الدير لعصر حديث في أوائل القرن ويقع الدير غرب القوصية

بـ١٠ كم ويوجد طريق

آخر من منفلوط و يبعد عنها ٢٣ كم وقد ذكر الدير أبو المكارم (قرن ۱۲ م) و المقريزي ( قرن ١٥ م) أختير من هذا الدير أربعة من البطاركة وعدد كبير من المطارنة والأساقفة ليقودوا شعب الرب في مختلف العصور . في مكتبة هذا الدير ٧٠٨ مخطوطا غير بضعة ألاف من الكتب المطبوعة وتختلف موضوعات هذه الكتب فمنها في الكتاب المقدس وأجزائة المختلفة واللاهوت والتساريخ والطقس الكنسي .. الخ وللوصول إليه .. السكة الحديد القوصية - محطة القوصية - وإلى الغرب حيث الدير نحو نصف ساعة فقط بالعربة.

> دير السيدة العزراء العووية بالمعادي:

ترجع تسمية الدير بالعدوية ترجع تسمية الدير بالعدوية لعبور العائلة المقدسة من الغربية للنيل عند هروبهم الكنيسة تهدمت عدة مرات ذكر التاريخ تهدمها في الفيلة القرن 19 م عند الفجار مركب محمل النبارود بجوار الكنيسة . و السنين الأخيرة تم توسيع الكنيسة و إزالة ما توسيع الكنيسة و إزالة ما

من البلاد وأخذوا مالا كثيراً لم يحضروا منه سوى ستين ألف درهم. وعجز أهل بلبيس وسائر بلاد الشرقية عن ضم الزرع لكثرة موت الفلاحين.

وكان ابتداء الوباء عندهم من أول فصل الصيف وذلك في أثناء ربيع الآخر. فجافت الطرقات وغير ذلك.

#### سنة خمس و خمسين وسبعمائة

فلما تغافل أهل الدولة بعد موت السلطان الناصر محمد بن قلاوون عن أهل النواحي قلت مهابة الكشاف والولاة عندهم فخرجوا عن الحد وقطعوا الطرقات برأ وبحراً حتى تعذر سلوكها. ومالوا على المعاصر والسواقي فنهبوا حواصلها من القنود والسكر والأعسال وذبحوا الأبقار.

وادعى الأحدب السلطنة وجلس فى جتر أخذه من قماش الهذبانى وجعل خلفه المسند وأجلس العرب حوله ومد السماط بين يديه فنفذ أمره فى الفلاحين.

وصار الجندى إذا انكسر له خراج قصده وساله فى خلاصه من فلاحه فيكتب له ورقة لفلاحه وأهل بلده فيصل بها إلى حقه ويرسل مع مماليك الكاشف والوالي بالسلام عليه ويامره أن يقول: إن كانت لك حاجة قضيتها لك. وحدثته نفسه بتملك الصعيد وقويت نفسه بتأخر ولاة الأمور عنه وأقام له حاجبا وكاتبا. فلما عظم أمره عقد الأمراء المشور بين يدي السلطان الملك الصالح فى مستهل شوال سنة أربع وخمسين وسبعمائة فى أمر عرب الصعيد.

وقرروا تجريد العسكر لهم صحبة الأمير سيف الدين شيخو العمرى رأس نوبة ومعه اثنى عشر مقدما. بمضافيهم من أمراء الطبلخاناه والعشرات

وهم أسندمر العمرى وطشتمر القاسمي وقطلوبغا الطرخانى وأرلان وبزلار أمير سلاح وكلتاى أخو طاز واصر على بن أرغون النائب وتنكز بغا وجركتمر ويلجك قريب قوصون وقطلوبغا الذهبى وأن يتوجه كلتاى وابن أرغون النائب نحو الشرق بالإطفيحية ويتوجه يلجك إلى الفيوم وبزلار وأرلان نحو الواح ويتوجه الأمير شيخو ببقية الأمراء إلى جهة قوص ويتأخر فى صحبة السلطان عند سفره الأمير طاز والأمير صرغتمش والأمير قجا أمير شكار.

فيتوجه السلطان نحو البهنسا كأنه يتصيد وأن يكون السفر في ذي القعدة فيتوجه الأمراء أولاً ثم يركب السلطان بعدهم.

فطار الخبر إلى عامة بلاد الوجه القبلي فأخذ العربان حذرهم فمنهم من عزم على الدخول بأهله إلى بلاد النوبة ومنهم من اختفي في موضع أعده ليامن فيه على نفسه ومنهم من عزم على الحج وقدم إلى مصر ففطن بهم أعداؤهم ودلوا عليهم الأمراء. فقبض على جماعة ممن قدم مصر نحو العشرة وأخذ ما معهم.

ثم ركب الأمير شيخو إلى بركة الحاج فى عدة وافرة وأحاط بالركب وتتبع الخيام وغيرها بعد ما حذر من أخفي العرب فقبض على جماعة منهم وقتل من عرف منهم بفساد وأطلق من شكر حاله. ثم توجه الأمراء فى ذي القعدة وعدى السلطان. ممن معه من بقية الأمراء إلى بر الجيزة فكبست بلاد الجيزة بعد ما كتب لمتوليها ومشايخها وأرباب أدراكها أنهم لا يخفون أحدا من العرب وقبض الأمراء على الخيول والسيوف حتى لم وقبض الأمراء على الخيول والسيوف حتى لم يبق ببلاد الجيزة فرس ولا سيف وأحضروا

حولها من مبان, خاصة في الجهة الغربية حتى الجهة الغربية حتى الحديثة مع الاحتفاظ الحديثة مع الأحتفاظ الحجاب و الأيقونات. و يرجح أن يكون الحائط الباقي من الكنيسة الأثرية الباقي من الكنيسة الأثرية المخامته (عرض ١٠٥٠ متر). و قد عثر اثناء التوسيع الأخير على سرداب يمتد أسفل صحن الكنيسة حتى شاطئ النيل المجاور.

دير السريان: يقع هذا الدير مع دير الأنبا بيشوى في المنطقة الواقعة بين دير البراموس و دير ابو مقار و يبعد عن الرست هاوس بمسافة ۱۲ كم كما يبعد عن دير الأنبا بيشوي بمسافة ٥٠٠ كم فقط و قد اطلق عليه لفظ السريان لوجود بعض الرهبان السريان فيه من القرن الثامن حتى القرن ١٤ مع اخوتهم الأقباط و الأحباش . ترتفع أسوار الدير بارتفاع من ٩,٥٠ إلى ١١,٥٠ متر و قد بنيت في القرن التاسع الميلادي و شكل الدير المستطيل ١٥٠ × ۲۰ متر ومقدمته الشرقية التى تشبه مقدمة

المركب مع ارتفاع الحصين والمنارات تعطيه رمز الفلك الذى فيه خلص نوح واولاده به من الطوفان كما يخلص الدير أبناؤه الرهبان من شير العالم . يقع الحصين في الركن البحرى الغربي من الدير حيث بني في القرن التاسع تقريبا وقبل إنشاء المائط الخارجي للدير ويتكون من دور ارضى وثلاثة أدوار وتصميمه عبارة عن طرقة وسطى وعلى جانبيها حجرتين في كل جانب مغطاه بقبو و في الدور الثالث كنيسة لرئيس الملائكة ميخائيل كعادة الأديرة صحنها مغطى بقبو وقد استقطع منه جزء كخورس بحاجز خشبي أمآ قبة الهيكل فهي من الطوب الأحمر محمولة علي <u>حنیات رکنیة و زخارف</u> القبة ربما ترجع للقرن ١٥ م أما الحجاب فحديث نوعا باقى مبانى الدير تتكون من الطابونة القديمة قبلي الحصن يليها من جهة الشرق كنيسة السيدة العذراء السريان ثم مبنى المكتبة و قصر الضيافة ثم مبنى القلالي الحديث (بني سنة ١٩٦٠ م) و أمامه من الجهة البحرية كنيسة الست مريم المغارة و في

أصحابها إلى الوطاق.

واستدعى الوالي ومشايخ العربان وعرض من قبض عليه فمن عرفوه أنه من أهل البلاد (أى الفلاحين) أفرج عنه ومن لم يعرفوه قيد وحمل إلى القاهرة فسجن بها. وعرضت الخيول فمن عرف فرسه من الفلاحين رسم له ببيعها في سوق الخيل تحت القلعة وحمل ثمنها إلى الديوان مما عليه من الخراج. ورسم بمثل ذلك فيما يحضر من خيول فلاحى بقية النواحى أى أن الفلاح يبيعها ويورد ثمنها فيما عليه من الخراج إما الأمير أو للجندى. فامتثل ذلك وعمل به وسيقت خيول المفسدين ومن لم يعرف له صاحب حمل إلى إصطبل السلطان.

فى ظل هذه الظروف ظهر أدب التحرض والمقاومة متخللاً الحكايات و الروايات فى قصص ألف ليلة و ليلة و قصة على الزيبق.

و بالرغم من هذا فإن المقريزى يروج دون أن يدرى مقولات بدوية عن المصريين "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار" صفحة ٤٣، يقول فيها:

"أقباط مصر يغلب عليهم الدعة والجبن والقنوط والشبح وقلة الصبر وسرعة الخوف والحسد والنميمة والكذب والسعى إلى السلطان وذم الناس بالجملة، كما يغلب عليهم الشر والدنية التى تكون من دناءة النفس والطبع "

ويواصل قائلاً:

" ومن أجل توليد أرض مصر الجبن والشرور والدنية لم تسكنها الأسد، حتى كلابها أقل جرأة من كلاب غيرها من الأمصار، وكذلك سائر ما فيها أضعف من نظيره في البلدان الأخرى، ماخلا ما كان منها في طبعه ملايمة لهذا الحال كالحمار والأرنب.

وذكر أيضا:

" إن المكر عشرة أصناف، تسعة منها في القبط، وواحد في سائر الناس".

## ما ذكره المقريزى عن الأديرة والكنايس بمصر:

المقريزى يصف الإضطهادات و هدم الكنايس: قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٨ : "كان فيه أديرة كثيرة خربت وبقى منها بقية فكان بالمقس خارج القاهرة من بحريها عدة كنائس هدمها الخليفة الحاكم بأمرالله أبو على منصور الفاطمى فى ١٩ ذى الحجة سنة ٣٩٩ هـ. وأباح ما كان فيها فنهب منها شئ كثير جدا بعد ما أمر فى شهر ربيع الأول منها بهدم كنائس راشدة خارج مدينة مصر من شرقيها وجعل موضعها للجامع المعروف براشدة .

وهدم أيضا في سنة ٢٩٤ كنيستين هناك وألزم النصارى بلبس السواد وشد الزنار وقبض على الأملاك التى كانت محبسة على الكنايس والأديرة وجعلها في ديوان السلطان وأحرق عدة كبيرة من الصلبان ومنع النصارى من أظهار زينة الكنايس في عيد الشعانين وتشدد عليهم وضرب جماعة في عيد الشعانين وتشدد عليهم وضرب جماعة فهدمها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة ٢٣٨ هـ، وكان في ناحية أبي النمرس من الجيزة كنيسة قام بهدمها الأمير الكبير برقوق وهو يومنذ القائم بتدبير الدولة حتى هدمها على يد القاضى جمال الدين محمود العجمى محتسب

ركنها الشرقى القبلى توجد شجرة مار أفرام السرياني و شرق كنيسة المغارة يوجد صفان من القلالي الأثريسة بالسدير علي مستويين ترجع لـثلاث قرون مضت و مغطاة بالقباب و في السري المرى الشرقى من الدير توجد آثار كنيسة الأنبا يحنس القصير و حاليا يستغل كمخازن للدير.

كنيسة الست بريارة تقع الكنيسة في امتداد حصن بابليون وقد تأسست في القرن الرابع حسب المتخصصين في تاريخ الفن. غير أن المصادر القديمة، وخاصة تاريخ اوتيكيوس الذي كان بطريركا ملكيا في الإسكندرية (٨٧٧-٩٤٠)، تشير بأن الكنيسة قد بناها كاتب عبد العزيز بن مروان حاكم مصر ما بين عـــامی ۱۸۰ و ۷۰۰. وكانت قد كرست لتكريم القديس سير (أبو قير)، ويذهب البعض إلى نسبها للقديس يو حنا

تعرضت الكنيسة للهدم خلال حرائق الفسطاط عام ٧٥٠، ثم أعيد بناؤها في القرن الشامن، وخضعت

لعدة ترميمات في ١٠٧٢ و مناسبة نقل بعض و ١٠٧٢ بمناسبة نقل بعض و فات الست بربارة و في هذه المناسبة اخذت الكنيسة الحديد و إن كانت تنكر في المصادر التريخية. و تعرضت الكنيسة من بعد إلى عدة الكنيسة من بعد إلى عدة خلال حكم السلطان خاصة خلال حكم السلطان في الناصر محمد بن و أيضا في القرن العشرين.

الست بربارة: التي كانت تعرف أيضل باسم القديسة بارب، كانت فتاة في غاية الجمال، ولدت في آسيا الصغرى في أوائل القرن الثالث، كان والدها وثنيا، لكنها خالفت واعتنقت الديانة المسيحية ورفضت الزواج فقتلها.

تشبه هذه الكنيسة، كنيسة سان سيرج وسان باكوس، فهي ذات شكل مستطيل تتبع خطة بناء الكاتدرائيات التي تحتوي على ثلاثة أروقة تفصل بينها أعمدة من الرخام عليها تيجان كورنثية. ويتقدم الرواق الأوسط، بانكة من دعامتين ضخمتين متصالبتان. أما

القاهرة في ١٨ رمضان سنة ٧٨٠ وعملت مسحداً ".

#### دير الخندق

قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٨: " ظاهر القاهرة من بحريها عمره القائد جوهر عوضا عن دير هدمه فى القاهرة كان بالقرب من الجامع الأقمر حيث البنر التى تعرف الآن بيئر العظمة وكانت إذ ذاك تعرف ببئر العظام من أجل انه نقل عظاما كانت بالدير وجعلها بدير الخندق ثم هدم دير الخندق فى ١٤ من شوال سنة ٢٧٨ هـ فى أيام المنصور قلاون ثم جدد هذا الدير الذى هناك بعد ذلك وعمل كنيستين.

## دير سرياقوس

قال المقريزى في الخطط ج٢ ص ٤١٤: "كان يعرف بابي هور وله عيد يجتمع فيه الناس وكان فيه أعجوبة ذكرها قال أبو الحسن على بن محمد الشابشتى في كتاب الديارات: وهو أن من كان به خنازير أخذه رئيس هذا الدير وأضجعه وجاءه بخنزير فلحس موضع الوجع ثم أكل الخنازير التى فيه فلا يتعدى ذلك الموضع الصحيح فإذا نظف الموضع ذر عليه رئيس الدير من رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ودهنخ بزيت قديل البيعة فإنه يبرأ ثم يؤخذ ذلك الخنزير الذي أكل الخنازير فيذبح ويحرق ويعد رماده لمثل هذه الحالة فكان لهذا الدير دخل عظيم ممن يبرأ من الحالة فكان لهذا الدير دخل عظيم ممن يبرأ من هذه العلة وفيه خلق من النصارى ".

### دير أتريب

قال المقريرى في الخطط ج٢ ص ٤١٩: ويعرف بمارى مريم وعيده في ٢١ بؤونة وذكر

قال أبو الحسن على بن محمد الشابشتى فى كتاب الديارات: أن حمامة بيضاء تأتى فى ذك العيد فتدخل المذبح لا يدرون من أين جانت و' يرونها إلى يوم مثله, وقد تلاشى أمر هذا الدير حتى لم يبقى به إلا ثلاثة من الرهبان لكنهم يجتمهون فى عيده وهو على شاطئ النيل قريب من بنها العسل.

#### ديس المغطس

قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٩: " عند الملاحات قريب من بحيرة البرلس وتحج إليه النصارى من قبلى أرض مصر ومن بحريها مثل حجهم إلى كنيسة القمامة (القيامة) وذلك يوم عيده وهو فى بشنس ويسمونه عيد الظهور من أجل أن السيدة مريم تظهر لهم فيه ولهم فيه مزاعم كلها من أكاذيبهم المختلقة, وليس بحذاء هذا الدير عمارة سوى منشأة صغيرة فى قبلية شرقى وبقربة الملاحة التى يؤخذ منها الملح الرشيدى, وقد هدم هذا الدير فى شهر رمضان سنة ١٤٨ بقيام بعض الفقراء المعتقدين ".

#### ديسر العسكر

قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٩: " فى أرض السباخ على بعد يوم من دير المغطس على أسم الرسل وبقرية ملاحة الملح الرشيدى ولم يبق به سوى راهب واحد ".

#### دير جميانة

قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٩ : " على أسم بوجرج قريب من دير العسكر على بعد ثلاث ساعات منه وعيده عقب دير المغطس وليس به أحد ألان ".

المصلبة الغير بارزة، فهي تنفتح على صدر الكنيسة المركزي الموجود في الرواق الأوسط، وهناك مصليان على الجانبين يغطيهما سقفان بشكل نصف قبة. هذا التخطيط كان منتشرا في العمارة المسيحية والذي تأثر بنظام الكاتدرائيات الرومانية.

تتكون الكنيسة من طابقين : تحمل الأعمدة عارضة خسبية تعلوها عقود منكسرة ومرتفعة. ويوجد فوقها رواق مسقوف تحمله أعمدة، ويغطى الرواق الأوسط قبو خشبي نصف دائري، بينما يغطي الرواقين الجانبيين سقف خشبي مسطح.

أما الحاجب الأيقوني المصنوع من خشب الجميز والأرز والموجود في المتحف القبطي في القاهرة، فهو يعود إلى أسلوبا قريبا من فن تلبيس الخشب المعروف في ذلك العصر. مع العلم أن معظم حرفيي الخشب كانوا من الأقباط ؛ ونجد عناصر خرفية مختلفة، من الطر الصيد والموسيقي ومناظر الرهبان.

خلال عملية ترميم قامت بها لجنة الحفاظ على آثار القاهرة القديمة تم اكتشاف باب ومصراعين بين حائطين، تعود إلى القرن الرابع أو الخامس وتحفظ في المتحف القبطي في القاهرة، وتحتوي على زخرفة شديدة الشبه بزخرفة العصور القديمة، من مز هريات دافقة بالزهور والنباتات ونصفية تمثل المسيح داخل إكليل يحمله ملاكان، وتحيط بهما أشخاص تحمل الأناجيل.

ونجد في الرواق منصة الوعظ من الرخام وتتكون من درج ومنصة ترتكز على عشرة أعمدة.

دير الميمونة

قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٩: بالقرب من دير العسكر كانت له حالات جليلة ولم يكن فى القديم دير بالوجه البحرى أكثر رهبانا منه إلا أنه تلاشى أمره وخرب فنزله الحبش وعمروه وليس فى السباه سوى هذه الأربعة أديرة.

أديرة وادى النطرون قال المقريزى في الخطط ج٢ ص ٤١٩ :

" أما وادى هبيب وهو وادى النطرون ويعرف ببرية شيهات وبرية الأسقيط وبميزان القلوب فإنه كان بها فى القديم مائة دير ثم صارت سبعة ممتدة غرباً على جانب البرية القاطعة بين بلاد البحيرة والفيوم وهى رمال متقطعة وسباخ مالحة وبرية مقطعة معطشة وقفار مهلكة وشراب أهلها من حفائر وتحمل النصبارى أليهم النذور والقرابين وقد تلاشت فى هذا الوقت بعد ما ذكر مؤرخوا النصارى أنه خرج إلى عمرو بن العاص من هذه الأديرة سبعون ألف راهب بيد كل منهم عكاز فسلموا عليه وأنه كتب لهم كتابا هو عندهم ".

# ديس أبى مقار الكبيس

قال المقريزى فى الخطط ج٢ ص ٤١٩ : " وهو دير جليل عندهم وبخارجة أديرة كثيرة خربت وكان دير النساك فى القديم ولا يصح عندهم بطريركية البطرك حتى يجلسوه فى هذا الدير بعد جلوسه بكرسى أسكندريا.

دير البنات بقصر الشمع

قال المقريزي في الخطط ج٢ ص ٤١٩ : " وهو

على أسم بوجرج وكان مقياس النيل قبل الإسلام وبه آثار ذلك إلى اليوم, فهذا ما للنصارى اليعاقبة (اسم خاطئ عن الأقباط), والملكية رحالهم ونسائهم من الأديرة بأرض مصر قبليها وبحريها ,, وعدد الأديرة ٨٦ ديرا لليعاقبة (اسم خاطئ عن الأقباط) و ٣ دير للملكية ".

## مفهوم آثار المصريين عند المقريزى

وفي كتاب "المقريزي" المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، نجد الاستخدام الأمثل للفظ "الآثار" مع الإدراك التام لأبعاد "علم الآثار" ومقاصده وتبني منهج تحليلي إنساني في تناول هذا العلم لا يقتصر على مجرد وصف للأثار وأنما يتعدى ذلك إلى التعريف بحال من أسس تلك الآثار ، و لاجدال في أن تعدد معارف " المقريزي "وعمقها وشغله منصب " محتسب القاهرة والوجه البحرى" في عهد السلطان "برقوق" (١٣٩٨م) جعلة على صلة بأصحاب الحرف ومكنه من الإلمام بدقائق حرفهم والإطلاع على اسرار صنعهم. وقد ساعده كل ذلك على إخراج كتابه القيم الذي يعد دائرة معارف أثرية، وقد أبان المقريزي في مقدمة كتابه الهدف من التأليف فقال: "فأردت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الأثار الباقية عن الأمم الماضية والقرون الخالية وما بقى بفسطاط مصر من المعاهد غير ما كاد يفنيه البلى والقدم ولم يبق ألا أن يمحو رسمها الفناء والعدم، وأذكر ما بمدينة القاهرة من آثار القصور الزاهرة وما اشتملت عليه من الخطط والأصقاع وحوته من المباني

يعد عبد اللطيف البغدادي من أكثر المؤرخين لمصر الذي تكلم عن آثارها بشكل دقيق ومنصف،فنجده يذكر في كتابه المسمى "الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر" مايلي:

"أما ما يوجد بمصر من الآثار القديمة فشئ لم أر ولم أسمع بمثله في مثلها فاقتصر على أعجب ما شاهدته.

[الإهرام]

المتركبا فمن ذلك الإهرام، وقد ووصفها ومساحتها. وهي كثيرة العدد جدا وكلها بين الجيزة وعلى سمت مصر القديمة وتمتد في نحو مسافة يومين، وفي بوصير منها شئ كثير وبعضها كبار وبعضها صغار وبعضها طين ولين

مدرج وأكثرها مخروط أملس، وقد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صغار فهدمت في زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب على يدى قراقوش بعيض الأمراء وكان خصيا روميا سامي الهمة فكان يتولى عمائر مصر، وهو الذي بني السور من الحجارة محيطا بالفسطاط والقاهرة وما بينهما وبالقلعة التي على المقطم، وهو أيضا الذي بنى القلعة وانبط [حفر] فيها البيرين الموجودتين اليوم، وهما أيضا من العجايب وينزل إليهما بدرج نحو ثلثمائة

وأخذ حجارة هذه الأهرام الصغار وبنى بها القناطر الموجودة اليوم بالجيزة، وهذه القناطر من الأبنية العجيبة أيضا ومن أعمال الجبارين وتكون نيف وأربعين قنطرة.

وفى هذه السنة وهى سنة سبع وتسعين وخمسمانة تولى أمرها من لا بصيرة عنده فسدها رجاء أن الجيزة فقويت عليها جرية الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر وانشقت، ومع ذلك فلم يرو ما رجا أن يروى.

البديعة الأوضاع مع التعريف بحال من أسس ذلك من أعيان الأوائل والتنويه بذكر الذي شادها من سرا الأعاظم والأفاضل"، ويتضح للناظر في هذا النص أن "الآثار" كانت تعني عند المقريزي المخلفات المادية للحضارة الإنسانية في العصور السالفة ، وأهمية ذلك أنه يعد سبقاً في علم الآثار لا يمكن نكرانه ، كذلك أحرز المقريزي سبقاً أخر عندما اتجه إلي التعريف بحال من أسس وشاد تلك الآثار محققاً الربط بين هذه العمائر والمخلفات وبين المجتمعات البشرية التي شيدتها كتعبير حضاري اتخذ من طريق الصناعة والتشييد والفن سبيلا من سبله المتنوعة للإفصاح عن نفسه.

بربى أو بيرب: "بيرب " بالقبطية معناها هيكل أو معيد ، وكثير من مؤرخي العرب سموا بعض الآثار المصرية القديمة " البرابي" وقد ذكر أبن عبد الحكم في كتابه "فتوح مصر وأخبار ها" لفظ "بربا " و " بربايات " و " برابي " وقد وصفها تحت عنوان " ذكر عمل البرابي " وذكرها " ابن النديم " في كتاب " الفهرست " وبمصر أبنية يقال لها البرابي من الحجارة العظيمة الكبيرة وهي على أشكال مختلفة وفيها مواضع الصحن والسحق والحل والعقد والتقطير تدل على أنها عملت لصناعة الكيمياء وفي هذه الأبنية نقوش وكتابات لا يدري ماهي وقد أصيبت تحت الأرض فيها هذه العلوم مكتوبة في التوز وهي صفائح الذهب والنحاس وفي الحجارة وكذلك المسعودي في كتابه "مروج الذهب ومعادن الجو هر" فقال مفسرا سبب بنيان البرابي، وكانت هذه الأمة التي اتخذت هذه البرابي لهجة بالنظر

في أحكام النجوم مواظبة على معرفة أسرار الطبيعة، وكان عندها مما دلت علية أحكام النجوم أن طوفانا سيكون في الأرض، ولم تقطع بأن ذلك الطوفان ما هو أنار تأتى على الأرض فتحرق ما عليه، أو ماء فيغرقها أو سيف يبيد أهلها فخالت دثور العلوم وفناءها بفناء أهلها فاتخذت هذه الير ايي، و احدها بربا، و رسمت فيها علومها من الصور والتماثيل والكتابة " وكذلك أفرد المقريزي فصلاً في كتابه "المو اعظ" للحديث عن البر ابي تحت عنوان "ذكر العجائب التي كانت بمصر من الطلسمات والبرابي ونحو ذلك" وعرفها بقوله "والبرابي ببلاد مصر بنيان قائم عجيب كالبربا التي بأخميم والتي بسمنود كذلك" وكذلك في رحلة ابن بطوطة نجد "ذكر الأهر ام و البر ابي"، و لاشك أن ما خلفه المصريون القدماء من أهر آم و معابد و تماثيل قد لفت أنظار الفاتحين العرب وحرك حب الإستطلاع عندهم والتشوق للمعرفة وقد وصفوا تلك الآثار مستخدمين اللفظ الذي أطلقه قبط مصر عليها ، وقد حرص المسلمون على استقصاء أخبار تلك الآثار ومن بنو ها ممن عرفوا بالعلم من أقباط مصر، ويذكر المسعودي أن ابن طولون استقدم في رجلاً مصريا "علامة بمصر وأرضها من برها وبحرها وأخبارها وأخبار ملوكها وأخلى نفسه له فى ليال وأيام كثيرة يسمع كلامه وإيراداته وجو اباته فيما يسأل عنه".

دفينة: الجمع دفائن وهي الكنوز التي دفنت أي سترت ووريت في الأرض. وتعتبر "الدفائن" من لأثار المنقولة التي يعثر عليها مدفونة في باطن الأرض، وقد استخدم المسعودي اللفظ بنفس

المهدومة قلبها وحشوتها وهي ردم وحجارة صغار لا تصلح للقناطر فلأجل ذلك تركت.

وأمياً الأهرام المتحدث عنها المشار إليه الموصوفة بالعظم فثلاثة أهرام موضوعة على خط مستقيم بالجيزة قبالة الفسطاط، وبينها مسافات يسيرة زواياها متقابلة نحو الشرق و اثنان منها عظیمان جدا وفی قدر واحد وبهما أولع الشعراء وشبهوهما بنهدين قد نهدا في صدر الديار المصرية، و هما متقاربان جدا ومبنيان بالحجارة البيض. وأما الثالث فينقص عنهما بندو الربع لكنه مبنى بحجارة الصوان الأحمر المنقط الشديد الصلابة ولا يؤثر فيه الحديد إلا في الزمن الطويل وتجده صغيرا بالقياس إلى ذينيك فإذا قرب منه وأفردته بالنظر هالك مرأه وحسر الطرف عند تامله، وقد سلك في بناية الأهرام طريق عجيب من الشكل والاتقان ولذلك صبرت على ممر الزمان بل على ممر ها صبر الزمان فإنك إذا تبحرتها وجدت الأذهان الشريفة قد استهلكت فيها والعقول الصافية قد

أفرغت وهي مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعاً والطبقة الثانية مثمنة وطولها إحدى وثمانون ذراعا ونصف ذراع، والطبقة الثالثة مثمنة وطولها إحدى وثمانون ذر اعها ونصف ذراع والطبقة الثالثة مدورة وطولها إحدى وثلاثون ذراعا ونصف ذراع وفوق ذلك مسجد ارتفاعه نحو عشر أذرع في مثلها وأما الذي شاهدته من حالهما فإن راميا كان معناً رمى سهما في قطر احدهما وفي سمكه فسقط السهم دون نصف المسافة.

وخبرنا أن فى القرية المجاورة لهاقوما اعتادوا ارتقاء الهرم بلاكلفة فاستدعينا رجلا منهم ورضخنا له بشئ فجعل يصعد فيها كما يرقى أحدنا في الدرج بل اسرع ورقى بنعليه وأثوابه، وكانت سابقة كنت أمرته أنه إذا استوى على سطحه قاسه بعمامته فلما نزل ذرعنا من عمامته مقدار ما كان قياس فكيان إحدى عشرة نراعاً بذراع اليد، ورأيت بعض أرباب القياس قال ارتفاع عمودها ثلمثائة ذراع ونحو سبعة عشر ذراعا يحبط به أربعة

المعني بينما استخدم البنيان للتعبير عن الآثار الثابتة عندما تحدث عن دفائن مصر قائلا: "ولمصر أخبار عجيبة من الدفائن والبنيان وما يوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم ممن سكن تلك الأرض".

وقد أفرد " المقريزى " فصلاً للكلام عن الدفائن والكنوز جعله بعنوان " ذكر الدفائن والكنوز التى تسميها أهل مصر المطالب."

ذخيرة: الجمع ذخائر وهي ما ادخر: وقد استخدم المسعودي لفظ الذخائر ليعبر به عن النفائس والأموال التي ادخرها السابقون ودفنوها فنجده يقول "وما يوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض" ويقول في موضع آخر "اوقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب ومن قد اعتنى وأغرى بحفر الحفائر وطلب الكنوز وذخائر الملوك والأمم السالفة المستودعة بطن الأرض". وفي معرض كلام المقريزي عن خزائن القصر الفاطمي الكبير يذكر كتابا بعنوان "الذخائر"، وقد عثر أحمد بن طولون على كنز آخر قدره مليون دينار يورد لنا المقريزى خبر العثور عليه على النحو التالي "وركب (أحمد بن طولون) في غد ذلك اليوم إلى نحو الصعيد، فما أمعن في الصحراء حتى ساخت في الرمل يد فرس بعض غلمانه ، فسقط الغلام في الرمل فإذا بفتق فأصيب فيه من المال ، ما كان مقداره ألف ألف دينار، وهو الكنز الذي شاع خبره" ، ولعل استخدام "أحمد بن طولون" للمال الذي وجده في كنز "تنور فرعون" في بناء مسجده الجامع بجبل يشكر وبناء العين كان التطبيق العملي لحديث الرسول (ص) السالف الذكر ، ويجدر أن نشير مرة أخري إلي تفسير "ابن عباس" للفظ كنز في سورة الكهف بانه كان علما وصحفا مما يبرهن بصورة واضحة علي أن علماء المسلمين في فجر الإسلام كان لديهم إدراك مكتمل وتام للقيمة الأثرية لتراث ومخلفات الأمم السابقة وأن العلم والصحف التي خلفتها لنا السابقة من الإنسانية تفوق في فيمتها الذهب والفضة، وهذا ينفي عن المسلمين ما قد يتبادر إلي ذهن البعض من أن اهتمامهم بالآثار لقديمة كان منصبا فقط علي البحث عن الكنوز.

مطب: من طلب والطلب محاولة وجدان الشيء وأخذه، والجمع مطالب استخدمت كلمة المطالب للدلالة على الذّخائر والكنوز التي يعثر عليها في الدفائن، وقد استخدمها المسعودي بهذا المعنى فهو يقول: "ولمصر أخبار عجيبة من الدفائن والبنيان وما يوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم ممن سكن تلك الأرض وتدعى بالمطالب إلى هذه الغاية" ويقول في موضع آخر "وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب ومن قد اعتنى وأغرى بحفر الحفائر وطلب الكنوز وذخائر الملوك والأمم السالفة المستودعة ببطن الأرض ببلاد مصر" وفي موضع آخر "وقد كان لمن سلف وخلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون وغيره إلى هذا الوقت أخبار عجيبة ، فيما استخرج في أيامهم من الدفائن والأموال والجواهر، وما أصيب في القبور من المطالب والخزائن" ، وكذلك استعمل المقريزي الكلمة في

سطوح مثلثات الأضلاع طول كل ضلع منها أربع مائة ذراع وستون ذراعاً. وأرى هذا القياس خطأ ولو جعل العمود أربع مائية ذراع لصح قياسه. وإن ساعدت المقادير توليت قياسه بنفسي، وفي أحد هذين الهرمين مدخل يلجه النياس يفضي بهم إلى مسالك ضيقة وأسراب متنافذة وأبار ومهالك وغير ذلك مما يحكيه من يلجه ويتوغله، فإن ناساً كثيرين لهم غرام به وتخيل فيه فيوغلون في أعماقه ولابدأن ينتهوا إلى ما يعجزون عن سلوكه، وأما المسلوك فيه المطروق كثيرا فزلاقه تفضي إلى أعلاه فيوجد فيه بيت مربع فيه ناووس من حجر، وهذا المدخل ليس هو الباب المتخذ له في أصل البناء وإنما هو منقوب نقبا صودف اتفاقا، وذكر أن المامون هـ و الـ ذي فتحــ ه وجل من كان معنا ولجوا فيه وصعدوا إلى البيت الذي في أعلاه فلما نزلوا حدثوا بعظيم ما شاهدوا وأنه مملوء بالخفافيش وأبوالها حتى يكاد يمنع السالك ويعظم فيها الخفاش حتى يكون في قدر الحمام وفيه طاقات وروازن نحو

أعلاه وكأنها جعلت مسالك السريح ومنافذ للضوء وولجته مرة أخرى مع جماعة وبلغت نحو ثلثي المسافة فأغمى على من هول المطلع فرجعت برمق.

وهده الأهدرام مبنية بحجارة جافية يكون طول المحجر منها ما بين عشر ازرع إلى عشرين ذراعا وسمكه ما بين ذراعين إلى والمحب في وضع الحجر بهندام ليس في الإمكان أصح منه بحيث لا تجد بينهما مدخل أبرة ولا خلل الورقة لا أدرى ما صفته ولا ما هو.

وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم المجهول الذي لم اجد بديار مصر من يزعم أنه سمع بمن يعرفه وهذه الكتابات كثيرة جدا حتى لو نقل ما على الهرمين فقط إلى عشرة آلاف صحيفة، وقرأت في بعض كتب الصابئة القديمة أن أحد هذين الهرمين هو قبر أغاذيمون والأخر قبر هرميس ويزعمون أنهما

عنوان فصل من كتابه المواعظ " ذكر الدفائن والكنوز التي تسميها أهل مصر المطالب " ويتضح من العنوان ومن استخدام المسعودي للكلمة أنها استخدمت في هذا المعني عند أهل مصر . كذلك ذكرها المقريزي عندما ساق خبراً عن أحمد بن طولون " ( وركب ) أحمد بن طولون يوما إلي الأهرام فأتاه الحجاب بقوم عليهم ثياب صوف ومعهم المساحي والمعاول فسألهم عن ما يعملون فقالوا نحن قوم نطلب المطالب".

## أعياد المصريين كما ذكرها المقريزى

يسرد لنا المقريزى (١٣٦٥-١٤٤٢)، في مؤلفه «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» عن الاحتفالات بأسبوع الآلام، ويكتب الأتى:

## ١ عيد الزيتونة:

ويعرف عندهم بعيد الشعانين، ومعناه التسبيح. ويكون في سابع أحد، من صومهم. وسنتهم في عيد الشعانين أن يخرجوا سعف النخل من الكنيسة. ويرون أنه يوم ركوب المسيح العنو، (وهو الحمار) في القدس، ودخوله إلى صهيون وهو راكب، والناس بين يديه يسبحون، وهو يأمر بالمعروف، ويحث على عمل الخير، وينهي عن المنكر، ويباعد عنه. وكان عيد الشعانين من مواسم النصاري بمصر، فيها كنائسهم. فلما كان لعشر خلوان من شهر رجب، سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، كان عيد الشعانين، فمنع الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز بالله النصاري من تريين كنائسهم، وحملهم الخوص على ما كانت عادتهم، وقبض على عدة ممن و جد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس ممن و جد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس ممن و جد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس ممن و جد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك، و أمر ما هو محبّس معن و خد معه شبئا من ذلك و خد معه شبئا من خد مع شبئا من خد معه شبئا من خد مع شبي معد شبئا من خد مع شبئا من خد مع

على الكنايس من الأملاك، وأدخلها فى الديوان، وكتب لسائر الأعمال بذلك، وأحرقت عدة من صلبانهم على باب الجامع العتيق.

#### ٢ خميس العهد:

ويُعمل قبل الفصيح بثلاثة أيام، وسنتهم فيه أن يملئوا إناء من ماء، ويزمزمون عليه، ثم يغسل للتبرك به أرجل سائر النصارى. ويزعمون أن المسيح فعل هذا بتلامذته في مثل هذا اليوم، كي يعلمهم التواضع، ثم أخذ عليهم العهد أن يتفرقوا، وأن يتواضع بعضهم لبعض.. وعوام أهل مصر في وقتنا يقولون" خميس العدس" من أن أجل النصارى تطبخ فيه العدس المصفى. ويقول أهل الشام: "خميس الأرز" "وخميس البيض". ويقول أهل الأندلس: "خميس أبريل". وأبريل: اسم شهر من شهور هم.

وكان في الدولة الفاطمية تضرب في "خميس العدس" هذا خمسمائة دينار، فتعمل خراريب، تفرق في أهل الدولة برسوم مفردة. كما ذكر في أخبار القصر من القاهر. عند ذكر دار الضرب من هذا الكتاب. وأدركنا "خميس العهد" هذا في القاهرة، ومصر، وأعمالها، من جملة المواسم العظيمة. فيباع في أسواق القاهرة من البيض المصبوغ عدة ألوان، ما يتجاوز حدّ الكثرة، فيقامر به العبيد، والصبيان، والغوغاء. ويُنتدب لذلك من جهة المحسّب من يردعُهم في بعض لذلك من جهة المحسّب من يردعُهم في بعض الأحيان. ويهادي النصاري بعضهم بعضا، ويهدون إلى المسلمين أنواع السمك المنوع، مع

نبيان عظيمان وأن اغاذيمون أقدم وأعظم

وأنه كان يحج اليهما

ويهوى نحوهما من أقطار الأرض. وقد وسعنا القول في المنقول من الكتاب الكبير فمن أراد التوسعة فعليه، فإن هذا الكتاب مقصور على المشاهد. وكان الملك العزيز عثمان بن يوسف لما استقل بعد أبيه سول له جهلة أصحابه أن يهدم هذه الأهرام فبدأ بالصعير الأحمر وهو ثالثة الأثافي.

فاخرج إليه الطبية والنقابين والحجارين وجماعة من عظماء دولته وأمراء مملكته وامرهم بهدمه ووكلهم بخرابه فخيموا عندها وحشروا عليها الرجال والصناع ووفروا عليهم النفقات واقاموا نحو ثمانية أشهر بخيلهم و رجلهم [رجالهم] يهدمون كل يوم، بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع، الحجر والحجرين، فقوم من فوق يدفعونه بالأسافين والأمخال، وقوم من أسفل يجذبو نــــه بـــالقلوس والاشطان فإذا سقط سمع له رجة عظيمة من مسافة بعیدۃ حتے ترجف لے

الجبال وتزلزل الأرض ويغوص في الرمل فيتعبون تعبا آخر حتى يخرجوه، ثم يضربون فيه الإسافين بعد ما ينقبون لها موضعا ويبيتونها فيه فيتقطع قطعا فتسحب كل قطعة على العجل حتى تلقى في ذيل الجبل وهي مسافة قريبة، فلما طال ثواؤهم ونفدت نفقاتهم وتضاعف نصبهم ووهت عظائمهم وخارت قواهم كفوا محسورين مذمومين لم ينالوا بغية ولا بلغوا غاية بل كانت غايتهم أن شوهوا الهرم وأبانوا عن عجز وفشل.

وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، ومع ذلك فإن الرائي لحجارة الهدم يظن أن الهرم قد استؤصل فإذا عاين الهرم ظن أنه لم يهدم منه شئ وإنما جانب قد كشط بعضه. وحين ما شاهدت المشقة التي يجدونها في هدم کل حجر سالت مقدم الحجارين فقلت له لو بذل لكم الف دينار على أن تردوا حجرا واحدا إلى مكانه و هندامه هل كان يمكنكم ذلك فأقسم بالله تعالى أنهم ليعجزون عن ذلك ولو بذل لهم اضعافه.

العدس المصفى. والبيض. وقد بطل ذلك لما حل حلَّ بالناس، و يقية.

#### ٣ ـ سبت النور:

هو قبل الفصح بيوم.. يزعمون أن النور يظهر على قبر المسيح- بزعمهم- فى هذا اليوم، بكنيسة القيامة من القدس. فتشعل مصابيح الكنيسة كلها. وقد وقف أهل الفحص والتفتيش على أن هذا من جملة مخاريق النصارى، (أي ابتداعاتهم) لصناعة يعملونها. وكان بمصر. هذا اليوم من جملة المواسم، ويكون ثالث يوم من خميس العدس ومن توابعه.

#### ٤ عيد الفصح:

هذا العيد عندهم، هو العيد الكبير. ويزعمون أن المسيح عليه السلام، لما تمالاً اليهود عليه، واجتمعوا على تضليله وقتله، وقبضوا عليه، وأحضروه إلى خشبة ليصلب عليها، فصلب على خشبة عليها لصان، وعندنا و هو الحق أن الله تعلى رفعه إليه ولم يُصلب، ولم يقتل، وأن الذي تعلى رفعه إليه ولم يُصلب، ولم يقتل، وأن الذي صلب على الخشبة مع اللصين غير المسيح. ألقى الله عليه شبه المسيح. قالوا: واقتسم الجند ثيابه وغشى الأرض ظلمة من الساعة السادسة من النهار، إلى الساعة التاسعة من يوم الجمعة، خامس عشر هلال نيسان العبر انيين. وتاسع عشر برمهات. وخامس عشرى آذار سنة. ودفن الشبيه أخر النهار بقبر، وأطلق عليه حجر عظيم، وختم عليه رؤساء اليهود وأقاموا عليه الحرس باكر يوم السبت، كيلا بسرق. فز عموا أن المقبور

بغير ميت، وعلى القبر ملك الله، بثياب بيض، فاخبرها بقيام المقبور من القبر. قالوا: وفي يوم الأحد هذا، دخل المسيح على تلاميذه وسلم عليهم، وأكل معهم، وكلمهم، وأوصاهم، وأمرهم بأمور قد تضمنها إنجيلهم. وهذا العيد عندهم بعد عيد الصلبوت بثلاثة أيام.

#### ٥ حدُّ الحدود:

وهوبعد الفصح بثمانية أيام. (يقصد أحد توما) فيعمل أول أحد بعد الفطر ؛ لأن الآحاد قبله مشغولة بالصوم.. وفيه يجددون الآلات، والأثاث، واللباس، ويأخذون في المعاملات، والأمور الدنوية، والمعاشية.

\*\*\*

# اللغة المصرية تقاوم الغزو الأجنبى

دخلت لغة المصريين بعد سقوطهم تحت يد الاحتلال المقدوني في صدراعات مريرة مع الاحتلال الأجنبي الذي كان يسعى - ضمن مساعيه الاستعمارية الأخرى- إلى فرض لغته على المصريين ومحو لغتهم الوطنية بهدف إضعاف مقاومتهم وتفتيت وحدتهم - التي تقوم في أحد أركانها على وحدة اللغة وطمس تراثهم الثقافي. وهم في سبيل ذلك قاموا بإلغاء المدارس العامة والمؤسسات الثقافية الأخرى التي كانت تحمى - ضمن ما تحمى - هذه اللغة وتشجع مدعها

لكن اللغة المصرية تمكنت في النهاية من البقاء والاستمرار والتطور بعد أن اثخنت بالكثير من الجراح التي تمثلت بداية في إجبار المصريين

وبإزاء الأهرام من الضفة الشرقية مغابر كثبرة العدد كبيرة المقدار عميقة الأغوار [متداخلة وفيها ما هــو ذو طبقـات ثــلاث وتسمى المدينة حتى لعل الفارس يحخلها برمحه ويتخللها يوما أجمع ولا ينهيها لكثرتها وسعتها وبعدها، ويظهر من حالها أنها مقاطع حجارة الأهرام، وأما مقاطع حجارة الصوان الأحمر فيقال أنها بالقلزم وباسوان. وعند هذه الأهرام آثبار أبنية جبارة ومغاير كثيرة متقنة وقلما ترى من ذلك شيئا إلا وترى عليه كتابات بهذا القلم المجهول.

[أبو الهول]

وعند هذه الأهرام باكثر من غلوة صورة رأس وعنق بارزة من الأرض في غاية العظم يسميه الناس أبا الهول.

ويزعمون أن جثته مدفونة تحت الأرض ويقتضى المقياس أن تكون جثته بالنسبة إلى رأسه سبعين ذراعا، وفي وجهه حمرة ودهان أحمر يلمع عليه رونق الطراءة وهو حسن الصورة مقبولها عليه مسحة بهاء وجمال كأنه يضحك تبسما، وسالني بعض الفضلاء ما أعجب

ما رایت، فقلت تناسب وجه أبي الهول فإن أعضاء وجهه كالأنف والعين والأذن متناسبة كما تصنع الطبيعة الصور متناسبة، فإن أنف الطفل مثلا مناسب له وهو حسن به حتى لو كان ذلك الأنف لرجل كان مشوها به، كذلك لو كان أنف الرجل للصبى لتشوهت صورته على هذا سائر الأعضاء، فكل عضو ينبغى أن يكون على مقدار وهيئة بالقياس إلى تلك الصورة وعلى نسبتها فإن لم توجد المناسبة تشوهت الصورة. والعجب من مصوره كيف قدر أن يحفظ نظام التناسب في الأعضاء مع عظمها وأنه ليس في أعمال الطبيعة ما يحاكيه ويتقبله. [آثار عين شمس] ومن ذلك الآثار التي بعين

شمس وهي مدينة صغيرة يشاهد سورها محدقا بها مهدوما ويظهر من أمرها أنها قد كانت بيت عبادة وفيها من الأصنام الهائلة العظيمة الشكل من نحيت الحجارة يكون طول الصنم زهاء ثلاثين ذراعا وأعضاؤه على تلك النسبة من العظم وقد كان بعض هذه الأصنام قائما على قواعد وبعضها قاعدا

على كتابة ترجمة بونانية للنصوص المصرية في المداو لات الرسمية والآثارية (١)، وانتهاء بكتابة اللغة المصرية بحروف يونانية في أغلبها عرفت باسم الخط القبطى (٢). وقد أدى ذلك إلى دخول أعداد هائلة من ألكلمات اليونانية إلى اللغة المصيرية الرسمية خاصة عند ترجمة العهدين القديم والجديد من اليونانية إلى المصرية وانتشار المسيحية في مصر ، وبالرغم من أنه تم كتابة اللغة المصرية بالحروف اليونانية/ القبطية إلا أن قواعد اللغة المصرية ظلت تحكم تلك الاشتقاقات اليونانية. مع ملاحظة أن الأمية الكتابية التي كانت سائدة بين الشعب المصرى في ذلك الحين ساعدت على عدم وصول المفردات اليونانية إلى لغة المصر بين، فظلت في مستواها الشعبي بعيدة كل البعد عن المفردات اليونانية، في نفس الوقت الذي ظلت فيه الجهود الأهلية والشعبية في تطوير اللغة المصربة مستمرة في الأغاني والحكم والأمثال والحكايات وأعمال الشهداء المصريين قبل وبعد انتشار المسيحية، وفوق كل ذلك في الكتاب الأهلي الذي استمر في عمله منذ القدم وحتى منتصف القرن العشرين، بسبب عدم قدرة السلطات الحاكمة من تتبعه والوصول إليه في اعماق الريف المصرى، وخرج منه العديد من المدارس الأهلية خلال هذه الفترة محافظا بذلك على اللغة وكتابتها، وهكذا حافظ المستوى الشعبي من اللغة المصرية على اللغة المصرية ودعم قيامها واستمرارها فمى شكلها الرسمي/الفصيح.

ومع الاحتلال الروماني لمصر بدأت مرحلة جديدة من الصراع ضد اللغة المصرية ومحاولة طمسها بالكامل. فإلى جانب سياسة إغلاق

المؤسسات الثقافية المصرية التي كانت في هذا الوقت تحتمى بالمعابد المصرية، ونشر الأمية، شنت حملة ضارية ضد البرديات المكتوبة باللغة المصرية، وتم تدمير ومصادرة العديد منها بسبب احتوائها على أقدم أشكال الأدب الوطنى المقاوم للاحتلال الأجنبي، والذي عرف خطأ باسم "اعمال الشهداء الوثنيين (٣)، تلك الأعمال التي المسيحين" في ظل المقاومة المصرية للاستبداد الروماني.

وفى ظل اعتناق الرومان للمسيحية شنوا حملة تدميرية واسعة النطاق ضد المصريين ومعتقداتهم الوطنية ومعابدهم وتراثهم الثقافى والفنى المخطوط. وكان من الطبيعى فى البداية أن يشترك فى هذه الحملة بعض مسيحيو مصر، الذين اعتبروا عملهم هذا عملا دينيا مقدسا ضد ما أسموه بالوثنية، بالرغم من أنه كان ضد إخوانهم من المصريين الذى حموهم فى السابق من الاضطهاد الرومانى (٤).

ولعل أحد الأسباب الأساسية التى أدت إلى تحول اللغة المصرية إلى الكتابة بالحروف القبطية / اليونانية، وما تبع ذلك من بعض التحولات اللغوية يعود إلى هذه الفترة. ففى الوقت الذى حارب فيه الرومان، ومن قبلهم المقدونيون، هذه اللغة الوطنية حتى سادت أمية شديدة بين الشعب المصرى صاحب الحضارة العظيمة، كانت المؤسسة الدينية القبطية فى حاجة الى هذه اللغة لنشر معتقدها المسيحى بين الشعب المصرى الذى لم يكن يعرف لغة سواها، واعتمدت هذه المؤسسة فى عملها على كتابة عدد من المؤسسة فى عملها على كتابة عدد من المؤسسة فى عملها على كتابة عدد من المخطوطات الدينية باللغة المصرية ذات

بنصبات عجيبة واتقانات محكمة وباب المدينة موجود إلى اليوم وعلى معظم تلك الحجارة تصاوير الإنسان وغيره من الحيوان وكتابات كثيرة بالقلم المجهول وقلما يرى حجرا غفلا من كتابة أو نقش أو صورة، وفي هذه المدينة

[مسلتي فرعون] المسلتان المشهورتان وتسميان مسلتي فر عون، وصفة المسلة أن قاعدة مربعة طولها عشر أذرع في مثلها عرضاً في نحوها سمكاقد وضعت على أساس ثابت في الأرض ثم أقيم عليها عمود مربع ينيف طوله على مائة ذراع يبتدئ من قاعدة لعل قطرها خمس أذرع وينتهي إلى نقطة، وقد لبس راسها بقلنسوة نداس إلى ندو ثلاث أذرع منها كالقمع وقد تزنجر بالمطر وبطول المدة أخضر وسال من خضرته على بسيط

والمسلة كلها عليها كتابات بذلك القلم ورأيت إحدى المسلتين وقد خرت وانصدعت من نصفها لعظم الثقل وأخذ النحاس من رأسها ثم أن حولها من المسال شيئا كثيرا لا

يحصى عددها مقاديرها على نصف تلك العظمى أو ثاثها وقلما تجد فى هذه المسال الصغار ما هو قطعة واحدة بل فصوصا بعضها على بعض وقد تهدم أكثرها وإنما بقيت قه اعدها

ورأيت بالإسكندرية مسلتين على سيف البحر في وسط العمارة أكبر من هذه الصغار وأصغر من العظيمتين.

[البرابي]

وأما البرابي بالصعيد فالحكاية من عظمها واتقان صنعتها وأحكام صورها وعجائب ما فيها من الأشكال والنقوش والتصاوير والخطوط مع أحكام البناء وجفاء الآلات والأحجار مما يفوت الحصر وهي من الشهرة بحيث تغنى عن الإطالة في الصفة.

[عمود السواري]
ورأيت باسكندريا عمود
السواري وهو عمود أحمر
منقط من الحجر المانع
الصوان عظيم الغلظ جدا
شاهق الطول، ولا يبعد أن
يكون طوله سبعين نراعا
وقطره خمس أذرع وتحته
قاعدة عظيمة تناسبه وعلى
رأسه قاعدة أخرى عظيمة

الحروف اليونانية هروبا من الكتابة بالحروف الديموطيقية المصرية تحت دعوى أنها حروف الكتابات ( الوثنية ) المصرية. وكانت هذه المخطوطات تحتوى على النصوص الإيمانية ورسائل الآباء البطاركة فقط، لتلقى شفاهة على المؤمنين الأميين في الكنايس (٥) أما ما عدا ذلك من إبداعات اللغة المصرية - سواء في مجال الفنون، والآداب والعلوم والفلسفة - فقد تم تجاهله وتدميره (٢).

وقد أدت سياسة التعليم الشفاهي هذه، والتي اعتمدت على التلقين والحفظ، وعدم وجود من يحمى المخطوطات والمؤلفات المكتوبة باللغة المصرية، إلى طمس العديد من مظاهر الحضارة المصرية وثقافتها، وأصبح من النادر أن نجد بين المصريين - بوجه عام - من يتقن كتابة لغته ويفقه محتواها الثقافي. مما سهل على العرب ، بعد غزوهم مصر، إحلال الحروف النبطية محل الحروف القبطية / اليونانية في كتابة اللغة المصرية.

هكذا أتبع وتابع الحكام العرب والمسلمون في مصر سياسة الرومان. ففي السنوات الأولى من حكم العرب لمصر لجأوا إلى كتاب الدواوين الذين كانوا يعملون في ظل الإدارة الرومانية البيزنطية ليديروا لهم شئون البلاد. ولما كان هؤلاء الكتاب يمارسون عملهم على أساس استخدام اللغة اليونانية الى جوار اللغة المصرية المكتوبة بالحروف اليونانية، فقد أمروا في أول الأمر بكتابة الألسنة العربية بالحروف اليونانية (٧)، ومع الوقت أصروا باستبعاد الحروف

اليونانية وأحلوا محلها الحروف النبطية (٨). وتطلب ذلك من كتاب الدواوين أن يطوروا كتابة الألسن العربية واللغة المصرية بالحروف النبطية - وهي الحروف التي طورها المصريون لتكون آخر أشكال كتابة اللغة المصرية ..

وبالتدريج اندثرت حروف الكتابة اليونانية وسادت الحروف النبطية في شكلها الجديد وابتلعت بعض صوتيات اللغة المصرية (٩) وان ظلت قاصرة عن استيعاب بقية أصواتها.

# استمرار المفردات المصرية القديمة بصوتياتها في لغتنا حتى اليوم

المصريون لهم شكل مميز في إبداعاتهم الفنية واللغوية خاصة في الموسيقي المصرية الأصيلة المتمثلة في الأغاني الشعبية والريفية القديمة والإنشاد الديني مستمدة من الموسيقي المصرية القديمة (الفرعونية) كذلك أيضا يوجد الكثير من الموروث من الحضارة المصرية القديمة في لغتنا المعاصرة.

ففي المصرية التي نتكلمها حالياً، يوجد عدد لا يحصى من الكلمات المصرية القديمة المتداولة منذ زمن الفراعنة واستمرت في الكتابة القبطية حتى وقتنا هذا، وها هي بعض هذه الكلمات على سبيل المثال فقط وليس الحصر:

\*سُك: الباب أى أغلقه، فكلمة سُك كلمة مصرية أصلية.

يحتاج إلى قوة فى العلم برفع الأثقال وتمهر فى الهندسة العملية [وخبرنى بعض الثقاة أنه قاس دوره فكان خمسا وسبعين شبرا بالشبر التام].

ثم أنى رأيت بشاطئ البحر مما يلى سور المدينة أكثر من أربع مائسة عمود مكسرة أنصافا وأثلاثا حجرها من جنس حجر عمود السواري على الثلث منه أو الربع وزعم أهل سكندريا قاطبة أنها كانت منتصبة حول عمود السواري وأن بعض ولاة اسكندريا واسمه قراجا كان واليا عن يوسف بن أيوب فرأى هدم هذه السواري وتكسيرها وألقاها بشاطئ البحر زعم أن ذلك يكسر سورة الموج عن سور المدينة أو أن يمنع مراكب العدوان تستند إليه و هذا من عبث الولدان ومن فعل من لا يفرق بين المصلحة و المفسدة

ورأيت أيضا حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها صحيح وبعضها مكسور كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف وعمود السواري عليه قبة هو حاملها وأرى أنه الرواق

الذي كان يدرس فيه ارسطو طاليس وشيعته من بعده وأنه دار العلم التي بناها الإسكندر حين بني مدينته وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بين العاص باذن عمر رضي الله عنه.

[المنارة]
وأما المنارة فحالها مشهور
يغنى عن وصفها وذكر
ذوو العناية أن طولها
مايتا ذراع وخمسون
ذراعا.

<u>و قُــر ات بخــط بعــض</u> المحصلين أنه قاس العمود بقاعدتيه فكان اثنتين وستين ذراعا وسدس ذراع و هو على جبل طوله ثلاث وعشرون ذراعا ونصف ذراع فصارت جملة ذلك خمسا و ثمانین ذراعا و ثلثى ذراع وطول القاعدة السفلى اثنتا عشرة ذراعا وطول القاعدة العليا سبع أذرع ونصف ذراع وقاس أيضا المنارة فوجدها مائتي ذراع وثلاثا وثلاثين ذراعا وهي ثلاث طبقات الطبقة الأولى مربعة وهي مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعا والطبقة الثانية مثمنة وطولها إحدى وثمانون ذراعا ونصف ذراع، والطبقة الثالثة مثمنية وطولها إحدي

\* أدينى: أدينى الكتاب ده، فكلمة دينى أيضا كلمة مصرية بمعنى أعطينى.

\* فوطه: بمعنى منشفة.

\* أوطه: بمعنى ثمرة عامة أو ثمرة الطماطم فى لهجة سكان القاهرة.

\* أنكت: في الريف يقال إنكت العصايا دى في الأرض يعنى اغرزها في الأرض.

\* أمر العيش: بمعنى سخن العيش أو أخبزه.

\* أبشة قصب: مجموعة عيدان.

ولكننا فى مجال تأثير اللغات على بعضها لا نعتد كثيرا بانتقال الكلمات فيما بينها ولكن نعول على التأثيرات ذات الصلة بقواعد هذه اللغات التى تحدد لنا معنى الجملة فى النهاية وليس كلماتها فقط كما سنوضح فيما يلى.

# قواعد وترتيب الكلام في لغتنا المصرية مازالت تتبع نفس قواعد اللغة المصرية منذ القدم:

إن قواعد المصرية التى نتكلمها مستمدة فى أغلبها الأعم من قواعد اللغة المصرية التى عرفناها وتطورت منذ فجر التاريخ وحتى اليوم. واليكم بعض الأمثلة على ذلك. عندما نقول:

\* ما تقفل الباب كويس، أو ما توطى صوتك شوية، وهي غير ما في العربية القديمة فكلمة

ما هي الأداة المستخدمة لتكوين فعل الأمر في اللغة المصرية

كما أن الاستفهام في اللغة المصرية بالصبغة وليس بأداة الاستفهام، فعندما نقول "أنت خارج النهارده ؟ "لم نستخدم أداة الاستفهام "هل" وذلك لأن الاستفهام في اللغة المصرية كان بالصيغة في غالبية الأحوال وليس بأداة الاستفهام وقد انتقل ذلك إلى المصرية الحالية.

\* اللغة المصرية لا تعرف الضمير: (هُن) للمؤنث، كما هو الحال في اللغة الإنجليزية أيضا فنحن نقول:

البنات دول كراساتهم فين؟ فين كتبهم؟ أوهم راحوا فين؟، ولم نقل كراساتهن أو كتبهن، إلى أين ذهبن؟. وذلك لأن الضمير المعبر عن الجماعة واحد بالنسبة للمذكر أو المؤنث.

\* وفي مجال التعبير الدارج نقول: سامي أخذ سارة، بمعنى تزوجها. حيث أن (أخذ) بمعنى تزوج بلغتنا المصرية.

\*كما أن أداة الاستفهام لا تأتى في أول الجملة المصرية: فنحن نقول: أنت رايح فين الليلة دى؟. وليس أين ستذهب هذه الليلة؟ وذلك لأن موقع أداة الاستفهام في الجملة يتبع نفس قواعد لغة مصر الأصلية وليس العربية.

\* واسم الإشارة يأتي بعد الاسم وليس قبله كما

الليلة دي. وليس هذه الليلة .... ألخ.

وثمانون ذراعا ونصف ذراع والطبقة الثالثة مدورة وطولها إحدى وثلاثون ذراعا ونصف ذراع وفوق ذلك مسجد ارتفاعه نحو عشر أذرع.

[مدينة منف] ومن ذلك الأثبار التبي بمصر القديمة وهذه المدينة بالجيزة فويق [مقابل] الفسطاط وهمي منف التي كان يسكنها الفراعنة وكانت مستقر مملكة ملوك مصر، وإياها عنبي بقوله تعالى عن موسى عليه السلام: "ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها". وبقوله تعالى: "فخرج منها خائفاً يتر قب". لأنه مسكنه عليه السلام كان بقرية بالجيزة قريبة من المدينة التي تسمى دموة وبها اليوم دير لليهود، ومقدار خرابها اليوم مسيرة نصف يوم في نحوه وقد كانت عامرة في زمن إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام وقبلهم بما شاء الله تعالى وبعدهم إلى زمن بخت نصر فإنه اخرب ديار مصر وبقيت على خرابه اربعين سنة وسبب خرابه إياها أن ملكها عصم منه اليهود، حين التجأوا إلى مصر ولم يُمكن منهم بخت

# بين استمرارية اللغة المصرية وفشل محاولات تأسيس قواعد لغوية للألسنة العربية

يبقى فى النهاية سوال هام. هل كتابة اللغة المصرية الحالية بالحروف ذات الأصول النبطية قد قضى على اللغة المصرية (١٠).. أم أن اللغة المصرية امتدت وتطورت في ثوب الحروف (الجديدة) المتطورة عن النبطية ثم خرجت الى البلدان المحيطة بها وسادت حتى أن هذه البلدان عندما أرادت أن تعرف لغة لها مستواها الحضاري والثقافي الواسع ، لم تعرفها إلا على يد العلماء المصريين منذ إنشاء دواوين الكتابة المصرية ، وخاصة ديوان الإنشاء ، وحتى جامعة الأز هر في القاهرة بل وحتى بعثات تعليم اللغة التى أرسلتها الدولة المصرية منذ أوائل القرن العشرين وحتى اليوم للبلدان المحيطة بها ، ولو أردنا أن نتعلم العربية لجلبنا من هذه البلدان من علمنا لغتهم ( العربية المزعومة ) بدلا من أن نعلمهم لغتنا المصرية.

للإجابة على السؤال السابق في استفاضة فإن الأمر يحتاج إلى كتابة موسعة شبه إحصائية وتاريخية عن دور دواوين الكتابة المصرية خاصة ديوان الإنشاء (ديوان المكاتبات الرسايل) والأزهر والبعثات المصرية التي علمت أهل هذه البلدان اللغة المصرية قراءة وكتابة . ولكن يكفى أن نذكر هنا ما يأتي عن مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة في مصر منذ القرن التاسع الميلادي وهي مؤسسة ديوان الرسايل " ديوان الإنشاء" التي كانت حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمتعاملين معها في داخل مصر وخارجها. وكان من أهم كتابها " ابن عبد كان "

نصر فقصده بخت نصر وأباد دياره. ثم جاء الإسكندر بعيد ذليك واستولى عليها وعمربها الإسكندرية وجعلها مقر الملك ولم تزل على ذلك إلى أن جاء الإسلام ففتحت على يد عمرو بن العاص وجعل مقر الملك بالفسطاط، ثم جاء المعز من المغرب وبنى القاهرة وجعلها مقر الملك إلى اليوم. وقد ذكرنا ذلك مشروحا مفصلا في الكتاب الكبير. ولنرجع إلى وصف منف المسماة مصر

فهذه المدينة مع سعتها وتقادم عهدها وتداول الملل عليها واستنصال الأمم إياها من تعفية أثارها ومحو رسومها ونقل حجارتها وآلاتها وإفساد أبنيتها وتشويه صورها، مضافا إلى ما فعلته فيها أربعة آلاف سنة فصاعدا تجد فيها من العجائب ما يفوق فهم الفطن المتأمل ويحسر دون وصىفه البليغ اللسن وكلما زدته تاملأ زادك عجبا وكلما زدتمه نظرا زادك طربا ومهما استنبطت منه معنى أنبأك بما هو أغرب ومهما استثرت منه علما دلك علمي أن وراءه ما هو

الذى بلغ من شهرته "أن أهل مدينة السلام (بغداد عاصمة الخلافة العباسية) كانوا يحسدون أهل مصر عليه ويقولون بمصر كاتب ومحرر ليس لأمير المؤمنين بمدينة السلام مثله.." وكانت رسايله تقاليد ، يسير عليها الكتاب من بعده، ويتابعونه فيه. ذلك أن عاصمة الخلافة العباسية لم تعرف الكتابة بالحروف النبطية/العربية إلا بعد فترة طويلة من تطويرها في مصر .

وكان ابن " عبد كان " يمتحن من يرغب في الالتحاق بديوان الإنشا من المصريين وغيرهم، هذا الديوان الذي كان قد بلغ منزلة رفيعة جعلت الكثير من الكتاب العباسيين في بغداد ، يتلمسون السبل للحاق به، فيدون ياقوت (الحموى) حديثا عن ابن زولاق المؤرخ المصرى فحواه "أن أبا يعقوب اسحاق ابن نصير البغدادي قدم من العراق على ابن عبد كان والتمس منه التصرف. وقدم إلى مصر في هذه الفترة كذلك محمد ابن جرير الطبرى فسار إلى الفسطاط وأخذ عن أهل العلم بمصر الكثير من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم . كما يذكر أبن الأثير في كتابه "الوشي المرقوم" ص ١٧٩ / ١٨٠: (وحدثني عبد الرحيم بن على البيساني رحمه الله بمدينة دمشق في سنة ثمان وثمانين وخمسماية ـ وكان إذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية - فقال: كان فن الكتابة بمصر في زمن الدولة العلوية (الفاطمية) غضا طريا ، وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأسه مكانا وبيانا ، ويقيم لسلطانه بقلمه سلطانا. وكان من العادة أن كلا من أرباب الدو اوين إذا نشأ له ولد وشدا شيا من علم الأدب أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن الكتابة، و يتدرب ، و يرى ، و يسمع . قال : فأرسلني و الدي

فمن ذلك البيت المسمى بالبيت الأخضر، وهو حجر واحد تسع أذرع ارتفاعا في ثمان طولا في سبع عرضا قد حفر في وسطه بيت قد جعل سمك حيطانمه وستقه وارضم ذراعين والباقي فضاء البيت، وجميعه ظاهرا وباطنا منقوش ومصبور ومكتوب بالقلم القديم، وعلى ظاهره صدورة الشمس مما يلى مطلعها وصور كثير من الكواكب والأفلاك وصبور الناس والحيوان على اختلاف من النصبات والهيئات فمن بين قائم وماش وماد رجليه وضامهما ومشمر للخدمة وحامل آلات ومشير بها، ينبئ ظاهر الأمر أنه قصد بذلك محاكاة أمور جليلة واعمال شريفة وهيآت فاضلة وإشارات إلى أسرار غامضة وأنهالم تتخذ عبثا ولم يستفرغ في صنعتها الوسع لمجرد الزينة والحسن، وقدكان هذا البيت ممكنا على قواعد من حجارة الصوان العظيمــة الوثيقــة فحفــر تحتها الجهلة والحمقي طمعا في المطالب(٢) فتغير وضيعه وفسيد هنداميا واختلف مركز ثقله وثقل

أعظم

بعضه على بعض فتصدع صدوعا طفيفة يسيرة وهذا البيت قد كان في هيكل عظيم مبنى بحجارة عاتية جافية على أتقن هندام وأحكم صنعة وفيها قواعد على عمد عظيمة وحجارة الهدم متواصلة فى جميع أقطار هذا الخراب، وقد بقى فى بعضها حيطان ماثلة بتلك الحجارة الجافية وفي بعضها اساس وفي بعضها أطلال، ورايت عقد باب شاهقا ركناه حجران فقط وأزحجه حجر واحدقد سقط بين يديه، وتجد هذه الحجارة مع الهندام المحكم الوضع المتقن قد حفر بين الحجرين منها نحو شبر فى ارتفاع أصبعين وفيه صدأ النحاس وزنجرته فعلمت أن ذلك قيود لحجارة البناء وتوثيق لها ورباطات بينها بان يجعل بين الحجرين ثم يصب عليه الرصاص، وقد تتبعها الانذال المجدودون فقلعوا منها ما شاء الله تعالى وكسروا لأجلها كثيرا من الحجارة حتى يصلوا إليها ولعمر اللهقد بذلوا الجهد في استخلاصها وأبانوا عن تمكن من اللؤم وتوغل في الخساسة.

- وكان إذ ذاك قاضيا بثغر عسقلان - إلى الديار المصرية في أيام الحافظ (الخليفة الفاطمي حكم في الفترة من ١١٢٩ إلى ١١٤٩ م) وهو أحد خلفائها، وأمرني بالمسير إلى ديوان المكاتبات، وكان الذي يرأس به في تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخلال (هوموفق الدين أبوالحجاج يوسف ابن الخلال المصرى الكاتب، وكان ممن تدرب على يديه القاضى الفاضل أنظر: وفيات الأعيان يديه القاضى الفاضل أنظر: وفيات الأعيان وعرفته من أنا، وما طلبتى، رحب بي وسهل، ثم وعرفته من أنا، وما طلبتى، رحب بي وسهل، ثم قال: ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات. وكتاب الحماسة. فقال: في هذا بلاغ. ثم أمرنى وملازمته).

وهكذا في الوقت الذي ضعفت فيه الخلافة العباسية حتى أصبحت سلطة الخليفة لا تتعدى حدود بغداد كانت مصر تحت حكم الطولونيين ومن تلاهم من الإخشيديين والفاطميين والأيوبيين، تتسع حدودها إلى اليمن والحجاز والنوبة جنوبا والشام شمالا وبلاد المغرب غربا.

وباستقرار الخلافة الفاطمية في مصر انطاقت اللغة المصرية وتنوعت فنونها الفصيحة معتمدة في ذلك على التراث الفنى المصرى الشعبى الذي احتوته اللغة المصرية في طور ها الرسمى الحديث. فظهرت فنون السير والقصص التي ازدهرت طوال العصور التالية تحت الحكم المملوكي فالعثماني، إلى جانب فنون الموال والزجل والأغاني والعديد. ويجب أن نذكر هنا ملحوظة هامة ألا وهي أن انتشار اللغة المصرية بين أهل البلدان المحيطة بها كان يتم على مستواها الرسمي لا الشعبى، لأن اللغة لا تستعار

من بلد لآخر 'إلا في المستوى الرسمي فهو الذي كسان يطلبه الشعراء والمثقفون والإدارات الحكومية والرسمية في تلك البلدان. مع ملاحظة أن البلدان التي يستعير أهلها لغة الأجنبي، كالإنجليزية في الهند والفرنسية في بعض مستعمراتها ، يظلون أسرى تطوير هذه اللغة في بلدها الأصلى حيث يوجد المستوى الشعبي لها ، هذه النقطة بالذات استعار أهالي البلدان المحيطة بمصر لغتها المصرية في مستواها الرسمي ، من بمصر لغتها المصرية في مستواها الرسمي ، المعديد من ألفاظ وتراكيب المستوى الشعبي للغة المصرية .

ونعود فنذكر بأن الأصل في اللغة هي الأصوات أي الكلمات المتفق عليها بين الجماعة في مدلولاتها ثم تراكيبها النحوية والصرفية، ولكن وصول الإنسان المصرى منذ فجر التاريخ إلى فعل الكتابة وأنماطها كان له أثر عظيم في حفظ اللغة المصرية وتراثها العلمي والأدبي وتطوير ها، وبالتالي في تقدم البشرية وإرساء حضارتها، ومن هنا ندرك مدى أهمية الكاتب المصرى الذي خلد في تماثيله العديدة وديوان الإنشاء فيما بعد. فقد ساعدت اللغة المكتوبة على أن تحول الزمن والأحداث إلى تاريخ، والأرض والفضاء إلى جغرافيا، وهذا ما كان ينقص القبايل البدوية العربية قديما وحديثا، الكتابة /التاريخ، الوطن/ الجغرافيا.

مشكلات الألسنة العربية وتدهورها

لم يصل علماء اللغة لتحديد محقق لنشأة الألسنة العربية والفاظها، وذلك في مقابل المعرفة الدقيقة

وأما الأصنام وكثرة عددها وعظم صورها فأمر يفوق الوصف ويتجاوز التقدير وأما اتقان أشكالها وأحكام هيأتها والمحاكاة بها الأمور الطبيعية فموضع التعجب بالحقيقة. فمن ذلك صنم ذرعناه سوى قاعدته فكان نيفا وثلاثين ذراعاً وكان مداه من جهة اليمين إلى اليسار نحو عشر أذرع ومن جهة الخلف إلى الأمام على تلك النسبة، وهيو حجير واحد مين الصوان الأحمر وعليه من الدهان الأحمر كانه لم يز ده تقادم الأيام الا جدة. والعجب كل العجب كيف حفظ فيه مع عظمه النظام الطبيعي والتناسب الحقيقي، وأنت تعلم أن كل واحدمن الأعضاء الآلية والمتشابهة لمه في نفسه مقدار ما وله إلى سائر الأعضاء نسبة ما بذلك

[الأصنام]

وبتلك النسبة تحصل حسن الهيئة وملاحة الصورة فإن اختل شئ من ذلك حدث من القبح بمقدار الخلل. وقد الحكم في هذه الأصنام هذا النظام أحكاما أي أحكام فمن ذلك مقادير الأعضاء في نفسها ثم نسب بعضها السي بعضها السي بعض، فأنك تري

المقدار

الصنم قد يبتدئ بانفصال صدره عن عنقله عند الترقوة بتناسب بليغ ثم يأخذ الصدر في ارتفاع الترايب إلى الثندوتين [الشديين] فيرتفعان عما دونهما ويبرزان من سائر الصدر بنسبة عجيبة ثم يعلوان إلى حد الحلمة، ثم تصور الحلمة مناسبة لتلك الصورة الهائلة ثم تنحدر إلى الموضع المطمئن عند القص وفرجة الزور وزر القلب وإلى تجعيد الأضلاع والتوانها كما هو موجود في الحيوان الحقيقى. ثم ينصدر إلى مقاط الأضلاع ومراق البطن والتواء العصب وعضل البطن يمينا وشمالا وتوترها وارتفاعها وانخفاض ما دون السرة مما يلى الأقراب ثم تحقيق السرة وتوتر العضل حولها، ثم الانحدار إلى الثنة والحالبين وعروق الحالب والخروج منه إلى عظمي الوركين، وكذلك تجد انفصال الكتف واتصاله بالعضد ثم بالساعد وانفتال حبل الذراع والكوع والكرسوع وأبرة المرفق ونهرى مفصل الساعد من العضد وعضل الساعد ورطوبة اللحم وتوتر العصب وغير

لنشأة اللغة المصرية، وإن أجمع أغلبهم على أنها انحدرت من البلدان المحيطة بالجزيرة العربية خاصة من اليمن والحبشة في الجنوب والأنباط و الأر اميين في الشمال و الفرس في الشرق والمصريين في الغرب، خاصة في منطقة سيناء حيث كان التجار العرب و الأنباط يفدون إلى غزة بصفتها مدینهٔ تجاریهٔ کبری و میناء بحری یتعامل تجارياً مع السلع المصرية وكل بلدان البحر المتوسط من حيثيين ويونان ورومان وغيرهم، وبالتالي تكتسب ألسنة هذه القبايل العربية العديد من تر اكيب اللغة المصرية والفاظها، بل أن بعض فروع هذه القبايل العربية والنبطية استقرت في غرب مصر لفتر ات قديمة و خاصة في سيناء والصحراء الشرقية مثل طيء وبلي وبعض من خزاعـة وتـأثرت باللغـة المصـرية، وفـي ذلـك يوضح د.أحمد مختار عمر في كتابه "تاريخ اللغة العربية في مصر" أثر هذه التجارة والاستقرار على الألسنة العربية والنبطية فيقول: (وقد كان نفوذ اللغة المصرية على اللغة العربية كبيرا) حيث و اجهوا قوما أكثر منهم حضارة و تقدماً.

والسبب الأساسى لتعدد لغات الجزيرة العربية يعود فى الغالب إلى اتساع أبعادها وعزلة قبايلها بسبب الصحارى المحيطة بها. والدليل على ذلك للمؤثرات الثقافات المحيطة بها. والدليل على ذلك أن كل هذه القبايل بالرغم من أنها كانت تعيش فى ظروف صحراوية متشابهة ويقومون بنفس الأعمال إلا أنها تفرقت فى تسمية نفس الأشياء المحيطة بهم. فلوأخذنا زراعة النخل لوجدنا "الأزد" فى شرق الجزيرة، وأهل عُمان والبحرين واليمامة ينطقون كلمة "الكرب" إذا قطع الجريد عنه، فبقيت له أطراف طوال:

"القذف". أما أهل المدينة في شمال غرب الجزيرة فينطقوه "الكرانيف". أما السعفات فينطقها أهل نجد "الخوافي" ويسميها أهل الحجاز "العواهن"، أما الطلع في البصرة فهو "العذق" وينطقها أهل الحجاز "الكافور" و "الأغريض". كما تختلف هذه القبايل في أسم التمر، فأهل اليمن وطسيء ينطقوه "رمسخ"، وفسي المدينة هو "السياب"، هو "السيدب"، وأهل البصرة يقولوها "الخلال". أما اسم مخزن التمر فهو "الحظيرة" و "المسطح" و "الجرين" في نجد والحجاز.

وبالإضافة للسبب السابق الذي أدى إلى احتشاد عدد هائل من الألفاظ ذات المعانى المختلفة، أو المترادفة لنفس الشئ، في السنة هذه القبائل، اتضحت عندما جمعت في القواميس، فقد ظهرت مشكلة غريبة تسمى بظاهرة التضاد وهي أن بعض ألفاظ هذه الألسنة كانت ذات معنى في قبيلة ونقيضها في قبيلة أخرى، مثال ذلك ما نرصده هنا من كتاب "الأضداد في كلام العرب" لأبي الطيب عبد الواحد بن على اللغوى الحلبي المتوفى عام ١٥٦ه تحقيق دعزة حسين، نشره المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٦٦:

الآدم الأبيض والأسود الماتم تجمّع الفرح وتجمّع الحزن البسك الحلال والحرام البيّع النيّع والشراء البيّر الفليل والحوفير البين البين والفسراق والاتصال بغد المتأخر والمتقدم الترب الفقير والغنى الثمّ فعل القتل وفعل الخير الثله القليل والكثير جلل عظيم وهين الجربة الضعيف والقوى الجون الأبيض الجربة المحدد البخيل والسخى الجمهرة والأسود الجعد البخيل والسخى الجمهرة الكثير والقليل الجمهرة البارد والحار

ذلك مما يطول شرحه. وقد صور كف بعضها قابضاً به على عمود قطره شبر كأنه كتاب المكس وصيورت الغضيون والأسارير التي تحدث في جلدة الكف مما يلي الخنصر عندما يقبض الإنسان كفه، وأما حسن أوجهها وتناسبها فعلي اكمل ما في القوى البشرية أن تفعله وأتم ما في المواد الحجرية أن تقبله ولم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكدذلك صدورة الأذن وحتارها وتعاريجها على غاية التمثيل والتخييل

ورايت أسدين متقابلين بينهما أمد قريب وصورهما هائلة جدا وقد حفظ فيهما النظام الطبيعي والتناسب الحيواني مع كونهما أعظم جثة من الحيوان الحقيقي جدا جدا وقد تكسرا وردما بـالتراب. ووجدنا من سور المدينة قطعــة صــالحة مبنيــة بالحجارة الصنغار والطوب وهذا الطوب كبير جاف متطاول الشكل ومقداره نصف الأجر الكسروي [الفارسي] بالعراق. كما أن طـوب مصـر اليـوم نصف أجر العراق اليوم

وَإِذَا رَأَى اللَّبِيبِ هَذَهُ الْأَثَّارِ

عذر العوام في اعتقادهم عن الأوائل بأن أعمار هم كانت طويلة وجثشهم عظیمة أو أنه كان لهم عصا إذا ضربوا بها الحجر سعى بين أيديهم. وذلك أن الأذهان تقصر عن مقدار ما يحتاج إليه فى ذلك من علم الهندسة واجتماع الهمة وتوفر العزيمة ومصابرة العمل والـــتمكن مــن الآلات والتفرغ للأعمال والعلم بمعرفة أعضاء الحيوان وخاصــة الإنسـان ومقاديرها ونسب بعضها من بعض وكيفية تركيبها ونصباتها ومقادير وضع بعضها من بعض، فإن النصف الأسفل من الأنسان أعظم من النصف الأعلى منه أعنى التنور بمقدار معلوم، بخلف سائر الحيوان. والإنسان معتدل طوله ثمانية أشبار بشبر نفسه وطول يده إلى طی مرفقه شبران بشبره وعضده شبر وربع وهكذا جميع عظام الصعار والكبيار والقصيب والسناسن والسلاميات حافظة للنظام في مقاديرها ونسب بعضها إلى بعض وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والطساهرة كانخفاض اليافوخ عن

الحضارة البادية والحضر. حرس الشئ حفظه وسرقه الحنيف الساعى للخير والساعى للشر. الدائم الساكن والمتحرك. دونك خلفك وأمامك. دعك طويل وقصير. الذفر الحريح الطيبة والريح المنتنة الرهو الارتفاع والانخفاض الرسّ الإصلاح والإفساد السدف الظلمة والضوء السليم الملاوغ والسئالم السر الخفى والعلن المسجور المملوء والفارغ شام سيفة إذا سله أو أغمده الشوهاء القبيحة والجميلة الشفيف شدة الحر وشدة البرد المشيب العجوز والشباب الضدة المثل والمخالف مناع اختفى وظهر عسعس أقبل وادبر.

وغير ذلك كثير من ألفاظ التضاد التى سوف تغربله لغتنا المصرية لتستوعب بعضها وتلفظ الآخر وحتى ما ستختاره سوف تدخل عليه تعديلاتها حتى يستقر فى سياقها سواء من ناحية الصوتيات أو القواعد أو استقرار هذه الألفاظ على معان محددة لا تقبل تضادها وتستبعدها من تراث كتابتها.

# فشل محاولات المستعربين لصنع قواعد صرفية ونحوية للألسنة العربية

وعندما قامت محاولات عديدة وشاقة لجمع مفردات وألفاظ الألسنة العربية من بين القبايل العربية من أجل التعرف على قاموس للسان العرب، ظهرت عدة مشاكل أمام النحاة العروبيين كان أهمها، ليس فقط اختلاف مدلولات ألفاظهم، بل وتضادها كما أوضحنا في الأمثلة السابقة.

واضع لذلك اللفظة التي تدل على ستة معان فسبعة فثماني فتسعة إلى خمسة وعشرين معنى

كالحميم والفن والوطيس، ومنها ما يزيد على ذلك مثل العين (٣٥ معنى) والعجوز (٢٠ معنى) الخ .. والمهم فى هذا الصدد أن علماء اللغة المحدثون يرون أن التفكير كلما دق فى تمثيله وتصويره أحكم اختيار الألفاظ، أما هذه المترادفات فإلى جانب دلالتها على التشتت وتعدد المصادر فأنه دليل على أن التفكير غير صارم فى وضوحه ويؤدى إلى خلافات عديدة، فالوضوح لا يقبل كلمتين لمعنى واحد، واللغة، فى أحد مفاهيمها، انعكاس للحياة، والحياة لا تبذخ .. كل شىء يأتى فى مركزه المحتوم، ناهيك عن ماساة الفاظ التضاد.

من هنا كذلك نلاحظ أن السنة العرب تلفيقية تفتقد قدرات الربط الدقيق بين مفرداتها خاصة في الجمل الوصفية، فتأتى جملها غير واقعية تتسم بالإطلاق دون مراعاة لمنطق التحولات، فهي تقول (الرجل شجاع) وهي جملة تفيد الإخبار الثابت المؤكد دون حاجة إلى التصريح بوجود علاقة ما نطقا أو كتابة، فالمسند والمسند إليه دون رابطة ودون فعل الكينونة أو أي رمز آخر من رموز اللغة أوأمر من أمور الحس، بينما نجد فعل الكينونة etre في الفرنسية وto be في الإنجليزية يربط بين المسند والمسند إليه ومن شأنها أن تربط بين (الموضوع) و(المحمول) إثباتا أو نفيا أو سلبا، صدقا أوكذبا، فتصبح صياغة الجملة عندهم (الرجل يكون شجاع) أو (الرجل كان شجاع ) أو (الرجل هو شجاع ) ذلك أن اللغات الأوربية الحديثة تقوم على التماس شهادة خارجية حسية لكل قضية عقل، فمصدر اليقين أو التكذيب هو مدى مطابقة ما في العقل لما هو خارج العقل.

ذروة الراس ونتوءه عما دونه وامتداد الجبهة والجبينين وتطامن الصدغين ونتوء عظمي الوجنتين وسهولة الخدين وانخسراط الأنسف ولسين المارن وانفراج المنخرين وامتداد اليوترة ودقة الشفتين واستدارة الحنك وانخراط الفكين وغير ذلك مما تضيق عنه العبارة، وأنما يدرك بالمشاهدة وبالتشريح والتامل وقد ذكر أرسطوطاليس فصلا في المقالة الحادية عشرة من كتاب الحيوان له يدل على أن القوم كان لهم حذاقة واتقان لمعرفة أعضاء الحيوان وتناسبها، وأن جميع ما أدركوه وأن جل فهو حقير تافه بالقياس إلى الأمر الحقيقي المطبوع وإنما يستعظم ما عرفه الإنسان منه بالقياس إلى ضعف قوته وبالقياس إلى باقى نوعه ممن يعجز عما قدر عليه، كما يتعجب من النملة إذا حملت حبة شعير ولا يتعجب من الفيل إذا حمل قناطير وهذا نص كلامه باصلاحي قال: من العجب أن نستحب علم أحكام التصاوير وعمل الأصنام وإفراغها ونتبين حكمته ولا نستحب معرفة الأشياء المقومة بالطبيعة

ولاسيما إذا قوينا على معرفة عللها.

وما زالت الملوك تراعى بقاء هذه الأثار وتمنع من العبث فيها والعبث بها وأن كانوا أعداء لأربابها، وكانوا يفعلون ذلك لمصالح منها لتبقى تاريخا يتنبه بها على الأحقاب. ومنها تكون شاهدة للكتب المنزلة فإن القرآن العظيم ذكرها وذكر أهلها ففي وتصديق الأثر. ومنها أنها ذكرة بالصبر ومنبهة على المال ومنها أنها تدل على شئ من أحوال من لف وسيرتهم وتوافر علومهم وصنفاء فكرهم، وغير ذلك كله مما تشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الاطلاع عليه، وأما في زمننا هذا فترك الناس سدى وسرحوا هملا وفوضت إليهم شئونهم فتحركوا بحسب أهوائهم وجروا نحو ظنونهم واطماعهم وعمل كل أمرئ منهم على شاكلته وبموجب سجيته وبحسب ما تسول له نفسه ويدعو إليه هواه. فلما رأوا آثارها الهانلة راعهم منظرها وظنوا السوء بمخبرها ان جال انصراف ظنونهم إلى معشوقهم وأجل الأشياء في قلوبهم وهو الدينار والدرهم كما

وكمثال على هذا ننظر إلى حديث الخليفة المعتصم مع أشناس التركى ، القيم على السلاح، الذى أحضر له كلبا للصيد فرده عليه الخليفة حين اكتشف أنه غير جيد وكان يعرج، فاعترض أشناس قائلا:

الكلب أخذت جيد مكسور رجل جبت رد جيد كما كلب كنت أخذت .

وأجابه الخليفة قائلا: الكلب كان يعرج يوم الذى به بعثت لو كان جاء مجبر أجبر رجل كلب أنت.

ولعل ذلك الحديث يعطينا فكرة عن حال عربية العصر العباسى الذى يعد من أز هى العصور الإسلامية العربية. وما قدمه النحاة الفارسيين أمثال سيبويه وغيره فى ظل هذه الخلافة، من محاولات فاشلة لنظم الألسنة العربية فى بعض قواعد اللغة الفارسية التى لم يعرفوا سواها، وكان هذا الفشل عائدا إلى ضعف قدرات اللغة الفارسية على استيعاب الألسنة العربية المختلفة، مما أدى الى العديد من المشاكل اللغوية فى الألسنة العربية التى حاول النحاة العروبيون المتأثرون بقواعد اللغة الفارسية أن يعالجوها فيما بعد دون جدوى. وهذا ما يحاوله النحاة العروبيون الجدد فى وقتنا الحالى لكى يعودوا بنا إلى هذه المشاكل القديمة الحالية المشاكل القديمة

وكل شئ رآه ظنه قدحا وأن رأى ظل شخص ظنه الساقى

فهم يحسبون كل علم يلوح لهم أنه عَلمٌ على مطلب، وكل شق مفطور في جبل أنه يفضى إلى كنز، وكل صنم عظیم أنه حاصل لمال تحت قدميه وهو مهلك عليه، فصاروا يعملون الحيلة في تخريبه ويبالغون في تهديمه ويفسدون صبور الأصنام إفساد من يرجو عندها المال ويخاف منها التلف، وينقبون الأحجار نقب من لا يتمارى أنها صناديق مقفلة على ذخائر، ويسربون في فطور الجبال سروب متلصيص قد أتى البيوت من غير أبوابها وانتهز فرصة لم يشعر وهذه الفطور منها ما يدخل حبوا ومنها ما يدخل زحفا

ومنها ما يدخل سحبا على الوجوه ومنها مضايق لا ينسحب فيها ألا الضرب الضنيل وأكثر ذلك أنما هو فطور طبيعية في الجبال. ومن كان من هؤلاء له مال أضاعه في ذلك، ومن كان فقيرا قصد بعض المياسير

وقوى طمعه وقرب أمله

بإيمان يحلفها له وعلوم يزعم أنه أستأثر بها، دونه التي لم تحل وهم أنفسهم لا يملكون لها حلا.

من هذه المشاكل أن هناك منطق لساني غريب تختص به العربية فيما تعرفه بظاهرة الإعلال، فالإعلال عندهم هو نسبة إلى حروف العلة التي هي حروف المد (الواو، الياء، الألف) و ألحقوا بها الهمزة، بينما علم الألسنية يرى أنها مصوتات لا فرق بينها وبين الضمة والكسرة والفتحة إلا بطول المدى الزمنى في الأولى وقصرها في الثانية، إلا أن النحاة العروبيين قد اعتبروا الضمة والكسرة والفتحة حركات خارجة عن الكلمة وذات قيمة ثانوية فعاملوها غير معاملة حروف العلة مما أدى بهم إلى استنباط قواعد غير دقيقة. ثم ما معنى القول بأن الفعل الماضي مبنى على الفتح أو السكون؟ .. أو أن الفعل المضارع مرفوع بالضمة أو منصوب بالفتحة؟. إن فكرة البناء أو الإعراب في الأفعال لا تشير إلى وظيفة تؤديها هذه الحركات، وإن قول النحاة العروبيون بأن الفعل المضارع فعل معرب قول غير صحيح .. لأن الإعراب يعنى الرفع أو النصب أو الجر، والفعل المضارع لا يقع مجرورا أبدا ولا يكون منونا، كما أن الأعراب والبناء صفتان فقط للأسماء دون الأفعال.

فشل الترقيع بإضافة الإعراب إلى الالسنة

وبالرغم من ذلك نرى اليوم أحد العروبيين في مصر وهو الدكتور شوقى ضيف يقول في كتابه (تحريفات العامية للفصحي) الصادر عن دار المعارف في ص١٢: إن جريمة إهمال الإعراب

علامات يدعى أنه شاهدها، حتى يخسر ذلك عقله وماله. وما أقبح بعد ذلك ماله.

ومما يقوى أطماعهم ويديم إصرارهم أنهم يجدون نواويس تحت الأرض فسيحة الأرجاء محكمة البناء وفيها من موتي القدماء الجم الغفير والعدد الكثير قد لفوا بأكفان من ثياب القنب [الكتان] لعله يكون على الميت منا زهاء ألف ذراع وقد كفن كل عضو على انفراده كاليد والرجل والأصبع في قمط دقاق ثم بعد ذلك تلف جثة الميت جملة حتى يرجع كالحمل العظيم ومن كان يتتبع هذه النواويس من الأعراب وأهل الريف وغيرهم يأخذ هذه الأكفان فما وجد فيه تماسكا أتخذه ثيابا أو باعه للوراقين يعملـــون منــه ورق العطارين ويوجد بعض موتاهم في توابيت من خشب الجميز تخين ويوجد بعضهم في نواويس من حجارة إما رخام وإما صوان وبعضهم في أزيار مملؤة عسلا، وخبرتى الثقة أنهم بينما كانوا يتفقدون المطالب عند الأهسرام صسادفوا دنسا مختوما ففضوه فإذا فيه

فى مصر وصل إلى حد أن ابن برى العالم اللغوى الطائر الصيت المتوفى سنة ٥٨٦ هـ (أى فى القرن ١٢م) عرف بإهماله للإعراب، وكذلك الشاعر ابن سناء الملك فى كتابه (دار الطراز) الذى يقول فى موشحه السادس: "فرجعت خايب فاتر الأجفان فاتن"، وفى الموشح ١٨: "قولا فاتر الأجفان فاتن"، وفى الموشح ٢١: "قولا صحيح"، وفى الموشح ٢٢: "كنت غادر .. طرفا فاتر.. سيفا باتر"، وفى الموشح ٢٢: "ما أرانى راضى"، وفى الموشح ٢٥: "لم أكن ذاهل .. لم أكن قاتل".

وهكذا نرى مدى العبث فى تعليم أو لادنا قواعد لغوية بالية تجعل من علم النحو أصعب العلوم وأبغضها إلى نفسه وذهنه الجديد. فالمقصود أو لأ وأخيرا من تعلم النحو هو تعلم صياغة الكلام بدلاً من أن نتعلم متاهات نحوية متناقضة بالية تفقدنا القدرة على الكلام المنطقى والعلمى، وتضعنا فى مصاف أربعة أخماس حملة الدكتوراه والليسانس فى جامعاتنا ومشعوذى مجامع ما يسمى باللغة العربية ومصفقى الجمعيات التى تدعى المحافظة على اللغة العربية (كذا) الذين يحاولون التشبث بقواعد أكل الزمان عليها وشرب.

ولننظر الآن إلى بعض أمراض هذه القواعد. لقد رأى الصرفيون العروبيون أن أكثر الفاظ العربية يمكن ردها إلى أصول ثلاثة.. فأتوا بما يسمى بالميزان الصرفى ووضعوا وزن (فعل) ليشتقوا

منه بقية الأوزان وسموا الصامت الأول (فاء الفعل) والثاني (عينه) والثالث (لامه)، نسبة إلى صوامت (فعل). وهم بذلك قد اهتموا بالصوامت دون المصوتات التي اعتبروها معتلة لا تثبت على حال ولا يمكن الركون إليها، وبدءوا يزنون الأفعال من مجردة ومزيدة، ولكنهم ما أن وصلوا إلى الفعل المعتل (أى ما كان فيه حرف علة) لم يستجب الوزن لهذه الحالة، إذ أن وزن (قال) لايمكن أن يكون (فعل). لذلك كان لابد من اللجوء إلى الزعم والافتراض فأتوا بأصلين مزعومين هما (قول) و (بيع) لأن المصوت الثاني في (قول) هو الواو وفي (بيع) هو الياء، ورأوا أن يقلبوا كلا منهما إلى (ألف) إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، أي ان (قول) تصبح (قال) و (بيع) تصبح (باع) دون أن يظهروا لماذا تنقلب (الواو) و(الياء) إلى (ألف)، مع أن مخرج كل من (الواو) و(الياء) و(الألف) مختلف عن مخرج الآخر، كما أن أي تغير في الدال يلزم أن يتبعه تغير في المدلول. ومع هذا فقد أوقعهم ذلك في تعقيدات لا حصر لها حيث واجهوا كلمات لا يمكن أن تنقلب فيها (الواو) أو (الياء) إلى (الألف)، فراحوا يحصونها ويضعون لها الشروط حتى بلغ عددها عشرة شروط مما يجعل مسألة الإعلال من أعقد مسائل الصرف العروبي.

ثم أن الألسنة العربية تصر على أن تنفرد بنسيج خاص إذا حاد اللفظ عنه صبار غير عربى وهى بذلك قد وضبعت كثيرا من العراقيل فى سبيل تطورها، فالصباد لا تجتمع مع الجيم فى كلمة، كذلك النون قبل الراء، الزاى بعد الدال، الباء والسين والذال وغيرها، كما أنه لابد من توفر حرف من حروف الذلاقة (من عل ب ف) فى

عسل، فأكلوا منه فعلق في أصبع أحدهم شعر فجذبه فظهر لهم صبى صغير متماسك الأعضاء رطب البدن عليه شئ من الحلي والجوهر. وهؤلاء الموتى قد يوجد على جباههم وعيونهم وأنوفهم ورق من الذهب كالقشر، وقد يوجد منه أيضا على فرج المرأة، وربما وجد قشر من الذهب على جميع الميت كالغشاء وربما وجد عنده شيء من الذهب والحلى والجوهر، وربما وجد عنده آلته التي كان يزاول بها العمل في حياته. وخبرني الثقة أنه وجد عند ميت منهم آلة مزين مسنا وموسى وعند أخبر ألبة الحجام وعند آخر آلة الحائك ويظهر من حالهم أنه قد كان من سنتهم أن يدفنوا الرجل مع آلته

وسمعت أن طوائف من الحبشة هـ ذه سـ نتهم ويتطيرون بمتاع الميت أن يمسوه أو يتصرفوا فيه، وكان لنا قريب دخل مائتي أوقية من الذهب، وأنه لما مات أكر هوا رجلا مصريا كان معه على أخذ ممتنا عليهم.

اعلم أن يجعل مع الميت شئ من الذهب، فخبرنى بعض قضاة بوصير وهى مجاورة لمدافنهم أنهم على كل ميت قشرا رفيعا من الذهب لا يكاد يجتمع، من الذهب فجمع السبائك من الذهب فجمع السبائك الثلاثة فكان وزنها تسعة أوسع من أن يحصرها هذا الكتاد،

وأما ما يوجد في أجوافهم وادمغتهم من الشيئ الذي يسمونه موميا فكثير جدا، يجلبه أهل الريف إلى المدينة ويباع بالشئ النزر ولقد أشتريت ثلاثة رؤوس مملوءة منه بنصف درهم مصرى واراني بائعة جولقا مملوءا من ذلك وكان فيه الصدر والبطن وحشوه من هذا الموميا ورايته قد داخل العظام وتشربته وسرى فيها حتى صارت كأنها جزء منه، ورايت ايضا على قحف الرأس أثر ثوب الكفن وأثر النساجة قد انتقش فيه كما يرسم على الشمع إذا ختمت به على ثوب. وهذا المومياء هو أسود كالقار ورأيته إذا اشتد عليه حر الصيف يجرى ويلصق بما يدنو منه .

الرباعى والخماسى.. ونرى ابراهيم أنيس يقول في كتابه " دلالة الألفاظ ": (وبذلك تخيرت العربية مجموعات صوتية محدودة هي التي اختصتها بالدلالة وأهملت الكثرة الغالبة).

# من أسباب استقرار اللغة المصرية وفشل الألسنة العربية

وهنا يجب أن نتساءل عن أسباب استقرار اللغة المصرية وفشل اللسان العربى في مجال نوع الجملة بالذات ؟..

إذا رجعنا لحقبة سابقة من الزمن قبل الغزو العربي سنجد أن المصربين كانوا يعيشون في مجتمعهم الزراعي وقد وجدوا أنفسهم يقدمون الفاعل عن الفعل ويستبدلون بأسماء الإشارة أسماء تحديد وغيرها من النظم الخاصة بتركيب لغتهم المناسبة للتعبير عن واقع حياتهم الموضوعية الخاصة. وأن المجتمع الزراعي يمثل حياة تحمل في طياتها الانتقال من الاحتياجات العامة إلى الخاصة. ومن التعبير عن العواطف والأفكار القبلية إلى العواطف والأفكار الفردية، فيبرز كيان الفرد ويتميز كل فرد بفعله إلى جوار حريته في التعبير عن شخصه وشخصيته. وأنه في ذلك المجتمع الزراعي، حيث تتضح سيطرة الإنسان على الطبيعة وتتكاثر الأفعال وتكتسب الشخصية الفردية التحديد والبروز لأنه من آلبات حرفة الزراعة تقسيم العمل وتنظيم الأفعال وتوزيع الأدوار فيكون بالتالي من المعروف نسبة كل فعل إلى فاعله و هكذا يكون من ضرورات التعبير في هذه الظروف أن بسبق الفاعل فعله وأن يأتي الفعل

منسوبا إليه. ثم أن بروز الشخصية الفردية وتعدد الأفعال وقيام العمل على المجهود الفردى وتوزيع الأعمال والمسئوليات هو الأساس في قيام اللغة المصرية بالاستعانة بأسماء التحديد. (الراجل دا هوه العمدة) (البنت دى حلبت البقرة) (الفلاحين دول حولوا الميه).

وفى الحقبة نفسها من الزمن كانت القبايل العربية تعيش فى مجتمعهم القبلى وقد وجدوا أنفسهم يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويقدمون أسم الإشارة عن المشار إليه، وتأنيث جمع المذكر مثال ذلك "جاءت السيارة " و " قالت الأعراب " العديد من النظم الخاصة بتراكيب لسانهم الملائمة للتعبير عن شروط حياتهم الموضوعية الخاصة، للتعبير عن شروط حياتهم الموضوعية الخاصة، مثل وضع الصفة بعد الموصوف، فنحن نقول "طيب الرائحة عكس العربية التى تقول " رائحته طيبة "، ونقول " حسن الحظ " بدلاً من " يده ضيقة ".

وأن عرفنا أنه من طبيعة الحياة البدوية القبلية، حتى في مرحلة التجارة الأكثر تقدما، أن تكبح التعبير عن النوازع الفردية، حيث لا يستمد الأفسراد وجودهم إلا من معنويات القبيلة يعمم وشخصيتها، فيصبح الفرد جزءا من القبيلة يعمم أفكاره ويعمم مشاعره وآراءه. وأنه في مثل هذا المجتمع، حيث تمتد الصحراء رملية قاسية مقفرة، لابد أن يقل أثر الإنسان على الطبيعة وأن يتخذ الفعل عليها أهمية كبرى.. وأن يتضح الفعل يتخذ الفعل عليها أهمية كبرى.. وأن يتضح الفعل قبل اتضاح فاعله.. فتظهر آثار الأقدام قبل ظهور فاعلها.. ويتعالى دخان النار قبل معرفة مشعلها.. ويمتلىء الأفق بالغبار قبل قدوم من أثاره.. ربما

وأما الموميا بالحقيقي فشيئ ينحدر من رءوس الجبال مع المياه ثم يجمد كالقار ويفوح منيه رائحية زفت مخلوط بقفر وقال جالينوس الموميا يخرج من العيون كالقار والنفط وقال غيره هو صنف من القار ويسمى حيض الجبال، وهذا الذي يوجد في تجاويف الموتى بمصر لا يبعد عن طباع الموميا وأن يستعمل بدله إذا تعذر ومن أعجب ما يوجد في مدافنهم أصناف الحيوان من الطير والوحش والحشرات، وقد كفن الواحد منها في كذا وكذا ثوبا وهو محتباط عليبه محتفظ به، وخبرني الثقة أنهم وجدوا بيتا تحت الأرض محكما ففتحوه فوجدوا فيه لفائف ثياب القنب وقد تقمطت فأزالوها مع كثرتها فوجدوا تحتها عجلا صحيحا قد أحكم تقميطه وحدثني آخر أنهم وجدوا صقرا فنشروا عنه من لفائف الثياب حتى عيوا فوجدوه لم تسقط منه ريشة، وحكى لى مثل ذلك عن هر وعن عصفور وعن خنفساء وغير ذلك مما يطول شرحه ويهجن وحكى لى الأمين الصادق

أنبه كبان بقوص<sup>(۱)</sup> فجباء إليه من يبحث عن المطالب فذكروا له أنهم انخسفت بهم هوة موهمة أن فيها دفينا فخرج معهم بجماعة متسلحين وحفروا فوجدوا زيرا كبيرا موثق الرأس بالجص، ففتحوه بعد الجهد فوجدوا فيه كالأصابع مكفنا بخرق فحلوه فوجدوا تحتها صيرا وهم سمك صيغار وقد صار كالهباء إذا نفخ طار فنقلــوا الزيــر إلــى مدينــة قوص بين يدى الوالى واجتمع عليه نحو مائة رجل فحلوا الجميع حتى أتوا على آخره وهو كلـه صير مكفن ليس فيه سوى

ورايت أنا بعد ذلك في مدافنهم ببوصير من العجايب ما لا يفي به هذا الكتاب، فمن ذلك انبي وجدت في هذه المدافن مغائر تحت الأرض مبنية بإتقان وفيها رمم مكفنة، وفى كىل مغارة عدد لا يحصمي [منها] ومن المغائر ما هو مملوء برمم الكلاب، ومنها ما هو مطوء سريم البقر، وسنها ما فيه رمم السنانير والجميع مكفن بخرق القنب ورأيت شيئا من عظام بنى أدم وقد تمشق

كان ذلك من أسباب تقدم الفعل عن الفاعل لأنه الأسبق إلى التواجد. وقد يفسر لنا ذلك أيضا.. لماذا احتاجت الألسنة العربية إلى بناء بعض الأفعال للمجهول وإسنادها إلى نائب فاعل.. بينما تكاد اللغة المصرية تخلوا منه، فندرة فعل الإنسان في البيئة الصحراوية، وحتى في مرحلة التجارة المحدودة، وتضاؤل نتاجه وتواجد آثار أفعال المبنية للمجهول. بينما يلمس الإنسان في البيئة الزراعية مدى قدرته على تنظيم الرى وتخصيب الزراعية مدى قدرته على تنظيم الرى وتخصيب الأرض وإنبات الزراعة هو محصلة نشاط بشرى يغلب عليه الطابع الفردى من حرث وبذر وحصاد، فوراء كل فعل ظاهر فاعل معلوم في أغلب الأحيان.

ويهمنا هنا أن نعرف أثر نظام النحو والصرف فى تاريخ البشرية، فكل لهجة أو لغة لابد أن يكون لها نظام للنحو والصرف وإلا استحال أن يتم التفاهم بين أفراد المجتمع الواحد، فالنحو هو الذى يقيم العلاقات بين الكلمات ويحدد وظيفتها في كل جملة بما يجعل الجملة في النهاية حاملة للفكرة مبرزة لها، ولو لم يوجد نظام للنحو في اللغات الأولى على أي وجه من الوجوه للحقت البشرية بالديناصورات وانقرضت من فوق الأرض، فما حفظ بقاء الإنسان حيا إلى اليوم إلا أنه قد نجح في أن ينتج وينقل أفكاره واضحة إلى الآخرين مما ساعدهم على التجمع والتعاون والعمل والإنتاج والسيطرة على فوضى الطبيعة ووضعها في منظومة تسمح بتسخير ها لنفعهم، و التكتل لمقاومة عوامل الفناء والانقراض المتعددة من حولهم

أن نظام النحو والصرف المصرى مازال فى معظمه وما تطور عنه الأساس الذى تتشكل عليه لغتنا الحالية، أما ذلك الاختلاف بين لغتنا المصرية واللسان العربى فيعود إلى اختلاف البيئة والثقافة فى كل من المجتمعين وتباين شروط الحياة المادية فى كل منهما.

فنحن مثلا في لغتنا المنطوقة لا نستعمل أسماء الإشارة العربية. هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء فلانقول (هذا الولد) و (هذه البنت) بل نقول (الولد دا) و (البنت دي). ثم أننا مع المثنى المذكر والمؤنث وكذلك مع الجمع المذكر والمؤنث نتعامل باسم واحد هو (دول) فنقول (الولدين دول) و (البنتين دول) و (الأولاد دول) و(البنات دول) وأن أسماء التحديد ثلاثة فقط هي (دا) و (دي) و (دول) و هي لا تسبق الاسم بل تأتى بعده .. فاللغة المصرية القديمة لا تتعامل بأية أسماء للإشارة بل تتعامل بأسماء التحديد.. ولا يختلف اسم التحديد باختلاف المحدد أو وضعه في الجملة فتتغير بنيته بالنصب أو الرفع أو غيره.. وأن هذا النظام الذي نتعامل به في لغتنا المنطوقة الحالية هو نفسه نظام لغتنا المصربة القديمة

وإذا كنا في الاسم الموصول لا نستعمل (الذي) و (اللتين) و (اللذين) و (اللذين) و (اللتان) أو (اللتين) و (اللتين) و (اللتين) و (اللاتين) و (اللاتين) و (اللاتين) و اللاتين الله و الله عنها جميعا المي أن المصريين القدماء كانوا يستعملون اسما واحدا للموصول في جميع الحالات مثلما نفعل الآن تماما, إلى جانب استخداماتها العديدة في أمثالنا مثل: "اللي أوله شرط آخره نور" و "اللي أمثالنا مثل به افطر به افطر به و اللي

حتى صار كالليف الأبيض لقدمه.

ومع ذلك فأكثر الرمم التي رأيتها صلبة متماسكة جدآ يظهر عليها من الطراءة أكثر من رمع الهالكين سنة سبع و تسعین و خمسمایه الأتى ذكرها أخر كتابنا هذا، ولا سيما ما كان من الرمم القديمة قد انصبغ بالزفت والقطران فإنك تجدها في لون الحديد وصلابته ورزانته ورايت من جماجم البقر ما شاء الله وكنلك جماجم الغنم وفرقت بين رؤس المعز والضان وبين رؤوس البقر والثيران، ووجيدت لحيم البقر قد التصيق بالأكفان حتى صار قطعة واحدة حمراء تقرب إلى السواد، ويخرج العظم من تحتها أبيض وبعض العظام أحمر وبعضها أسود وكذلك في عظام الأدمي والشك أن الأكفان كانت تبل بالصبر والقطران وتشرب به ثم يكفن بها فلذلك يصبغ اللحم ويبقيه وما نال منها العظم صبغته فأحمر واسود ووجدت في عدة مواضع تلالا من رمم الكلاب لعله يكون في جملتها مائة الف راس كلب أو يزيد وذلك مما يثير الباحثين عن المطالب

فإن جماعة يجعلون مكاسبهم من هذه القبور وأخذ ما سنح لهم من الخشب والخرق وغيره. واستقريت جميع المواضع المحكمة فلم أجد فيها رأس فرس ولا جمل ولا حمار فبقے ذلك في نفسي. فسألت مشايخ بوصير فبادروا إلى إخباري بأنهم قد تقدمت فكرتهم في ذلك واستقراؤهم إياه فلم يجدوه. وأكثر توابيتهم من خشب الجميز وفيه القوى الصلب ومنه ما صبار في درجة الرماد وخبرني قضاة بوصير بعجائب منها أنهم وجدوا ناووساً من حجر ففضوه فلقوا فيه ناووسا ففضوه فوجدوا فيه تابوتا ففتحوه فوجدوا فيه سحلية وهي سام ابرص مكفنة محتاطا عليها معنيا بها. ووجدنا عند بوصير أهراما كثيرة منها هرم قد انهدم وبقى قلبه فقسناه من مبدأ أساسه فوجدناه لا يتقاصر عن هرمي الجيزة. [وجميع ما حكيناه من أحوال مدافنهم ببوصير يوجد نحوه وأمثاله بعين شمس وبالبرابي وبغيرها]. وأعلم أن الأهرام لم أجد لها ذكراً في التوراة ولا فى غيرها ولا رأيت أرسطو ذكرها، وإنما قال

تصاحبه ما تقابحه" و"اللى تجمعه النملة فى سنة ياخده الجمل فى خفه" و"اللى تغلب به العب به". أما المعرف بالنداء فهو يقتصر فى لغتنا على المفرد المذكر والمؤنث ثم الجمع بنوعيه. نقول (يا ولا) (يا بنات) لا غير .. ولا يوجد معرف بالنداء للمثنى .. مذكرا كان أو مؤنثا .. فنحن لا نقول (يا ولدين) و(يا بنتين) بل ننادى عليهما (يا أولاد) و(يا بنات).

وفى الضمائر يذكر أنه لا يفرق بين الجمع المؤنث أو الجمع المذكر فيقال (هم فى البيت) للدلالة على الجمعين، كما لا توجد ضمائر للمثنى الذي يعامل دائما معاملة الجمع فى اللغة المصرية القديمة كما هى الحال فى لغتنا الحالية.

وتجدر ملاحظة أن جميع اللغات الحديثة الحية قد الغت صيغة المثنى منها نهائيا مما يؤكد حيوية اللغة المصرية قديما وحديثا ومواكبتها لتطور الحياة.

وننتقل إلى مزيد من من الإثباتات التى تؤكد استمرارية اللغة المصرية وتطورها عبر التاريخ في الوقت الذي انحسر فيه اللسان العربي، ففي الوقت الذي يلزم فيه السان العربي كل فعل بأن يتقدم جملته. فتغلب عليه صيغة الجملة الفعلية، فأن اللغة المصرية تبدأ بالفاعل قبل الفعل فتغلب عليها الجمل الأسمية. (جاء الولد) في العربية تقابلها (الولد جا) في اللغة المصرية. ونكتشف أن ذلك من أهم خواص اللغة المصرية.

ولعل اهم ما طورت اللغة المصرية على ما تتعامل به من أفعال هو زمن جديد لفعل يمثل الاستمرار continuous tense وذلك بإضافة حرف بسيط و هو (الباء) إلى الفعل المضارع،

واستعمال كان أو مشتقاتها للتعبير عن فعل الاستمرار في الماضي.. كما في (يشرب) (بيشرب) و (كان بيشرب).

من كل ما سبق نلاحظ فشل النحاة الفار سبين والعروبيين (القدماء والمحدثين) في حل مشكلات الألسنة العربية، و هذا ما نجحت فيه اللغة المصرية التي انتخبت من هذه الألسنة العربية بعض الفاظها وأسكنتها في داخل قواعدها الصوتية والصرفية الخ إلى جانب العديد من الألفاظ الأجنبية الأخرى التي استوعبتها في نفس هذه القواعد فاللغة المصيرية منذ القدم كانت كانت ذات تأثير واسع وصاحبة فضل ثقافي كبير على الجزيرة العربية، وهذا ما جعل اللغة المصرية الأكثر انتشارا في المناطق المحيطة بها، تلك المناطق التي كانت تتكلم ألسنة متعددة لا جامع بينها، وذلك بفضل المؤسسات اللغوية المصرية ذات التراث التاريخي العريق مثل دو او بن الانشاء و البعثات التعليمية المصرية التي نشرت لغتنا المصرية في المناطق والبلدان المحبطة بنا

### كيف مصرت لغتنا بعض مفردات الألسنة العربية

لأن الألسنة العربية حين وفدت لم تدخل صراعا مع كلمات مصرية تماثلها في الدلالة والمعنى والوظيفة فقد كان المجتمعان مختلفين في ظروف الحياة وطبيعة العمل والإنتاج، أحدهما مجتمع رعى وترحال والآخر مجتمع زراعة واستقرار، فقد كتبت الغلبة للكلمات المصرية المعبرة عن دلالات ومعانى ووظايف لا تتوفر في الألسنة العربية.

فى أثناء قوله فى السياسة كما كان مان سنة المصريين البناء.

وللإسكندر الأفروديسي تاریخ صغیر ذکر فیه اليهود والمجوس والصابئة وتعرض بشئ من أخبار القبط، وأما جالينوس فرأيته ذكر الأهرام في موضع واحد وجعله من هرم الشيخوخة. وقال في كتاب شرح الأهوية والبلدان لبقراط فمن أراد أن يتعلم صناعة النجوم فعليه بمصر فإن أهلها قد عنوا بذلك عناية تامة. هذا معنى قوله، وقال في كتاب عمل التشريح فمن اراد ان يشاهد كيفية تركيب العظام وهيأتها فينبغي له أن يقصد اسكندريا ويشاهد موتى القدماء".

و هكذا يكون للمصريين مفرداتهم الخاصة، وإن كان بعضها من اللسان العربى فأنها قد تمصرت بالاستعمال الطويل والمرور المضطرد عبر وجدان الشعب المصرى من جيل إلى جيل وتعرضت خلال الزمن إلى عوامل الحذف والإضافة والنحت والتبديل والاشتقاق والترجمة وغير ها نتيجة لتوظيفها في احتياجات الشعب المصرى التعبيرية وتكيفها مع الحياة المصرية ونمو ها وتطور ها فاختفت مثلا أصوات المد القصيرة من أواخر الكلمات كعلامات الإعراب الجملة كرفع الفاعل ونصب المفعول وغير هما، الجملة كرفع الفاعل ونصب المفعول وغير هما، وتم الاستعاضة عنها بتسكين أواخر الكلمات في جميعا بدون استثناء. فانطبعت بخصائص الجماعة المصرية العقلية والنفسية واللسانية.

على أن قيام المصريين بتمصير الكلمات التي أخذو ها من العربية كان ضرورة لا مفر منها في ظل احتلال العرب لمصر ، وفي نفس الوقت حتى تستقر هذه الكلمات مستريحة غير نابية إلى جوار الكلمات المصرية في الجمل المصرية وفقا لنظام النحو والصرف المصرى استمرت حالـة التمصير هذه خلال سبعة قرون بين القرنين السابع والرابع عشر الميلاديين على وجه التقريب كانت لغتنا المصرية قد استقرت تماما وصيارت هي لغية الأدب والدواوين والعلوم و الفنون، وبهذه اللغة كتبت معظم أعمالنا التاريخية من أمثال كتابات المقريزي وأبن إياس وساويرس ابن المقفع وابن مماتى وكوكبة كبيرة من الشعراء وكلها ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى تاريخ اللغة المصرية، إذ فيها نجد النصوص الأولى للمصرية الحديثة والحالية في صورة



متماسكة ومتكاملة. وقد تنبه أحمد رشدى صالح إلى هذه الحقيقة عندما قال في كتابه "الأدب الشعبى": (والأمر اللافت للنظر حقا أن كثرة الأعمال الأدبية الكبيرة، كالف ليلة وليلة والسير الشعبية ومسرحيات خيال الضل وبعض دواوين الشعر، قد تمت أواخر تلك القرون أو الفترة التالية لها، مما يحمل على الظن بأن الأدب المصرى الحديث قد بدأ قبل ذلك بفترة ليست المصيرة، فليس يستطاع إنشاء العمل الأدبى الكبير بلغة من اللغات إلا وتكون أعمال أخرى كثيرة أقل منه تركيبا قد سبقته إلى الوجود).

وتؤثر لغة الحياة السريعة المباشرة في النظام الصرفي مدفوعة بالحاجة إلى التوحيد. وذلك بتحويل كثير من الكلمات إلى صيغ متشابهة مما يفضى إلى إقصاء العناصر الصرفية الثقيلة النطق أو غير المتداولة أو المشتتة للذهن وخلق عناصر جديدة تفرضها الحاجة إلى تركيز شديد دال وتعبير جديد أو انسجام صوتى في الاستعمال. وغالبا ما يتم هذا التوحيد عن طريق القياس لأن قانون الاقتصاد في الجهد وتجنب إجهاد الذاكرة بما لا يفيد يلعب دورا مهما في إشعاع قياسى وتجذب إليها غيرها من كل جانب الأسباب متنوعة.

فى هذا الاتجاه أنظر أوزان الكلمات العربية التالية: مبراة، حدأة، كوب، ملاءة، عصى، بناء، حرباء، مائة، معى. وقارنها بأوزان مرادفاتها بعد تمصيرها وهى: براية، حداية، كباية، ملاية، عصاية، بناية، حرباية، ماية، معايا. لتتعرف على قدرة اللغة المصرية فى التركيز والاقتصاد واختصار الجهد من خلال جمع شمل المفردات



في أقل عدد ممكن من الأوزان، وقس على ذلك. كما يلاحظ أن اللغة المصرية قد استراحت في القياس إلى أوزان معينة رأتها أقوى تعبيرا وأعمق تأثيرا فحددت تعاملها مع الأوزان (مفعل - فعيل - وفاعل) أحيانا . وفضلت عليها (فعال و فعلان) انطلاقا من خبر تها الخاصة بهذه الأفعال اليدوية ومكابدتها مشقتها وشعورها بأن هذه الأوزان ذات إيقاعات بطيئة غافية لا تصور جهد الفعل و مشقته فمالت إلى الوزن المشدد (فعًال) بدلا من (فاعل) وكما في (شغال) بدلا من (شاغل) لما يحمله من دلالة الاستمرار و الاصر أر ، كما أن هذا الوزن يتقدم للتعبير عن أسماء المهن والحرف، ومن ذلك "نجّار" و"بنّاء" و "فخّار " و "طبّاخ " و "جبّان " و "لبّان " و زادها القياس في هذه الوظيفة التعبيرية الجديدة خصوبة وسعة حتى نجدها أيضاً مستعملة لقباً في مثل "الجمّال" و "البقال" و "الحمّار ". الخ، وكل هذه الأمثلة لصيغة "فعّال" من أسماء الحرف أتت من قدرات القياس الكبيرة والواسعة للغة المصرية. وقد وردت صبغة "فعّال" للدلالة على أصحاب المهن و الحرف بكثرة في اللغة المصرية في فترة الحروب الصليبية وتحت الحكم الفاطمي مثلما جاء في السفر الثالث من البرديات العربية، بردية ٢١٤ بالشكل التالي: (أبو الحسن النخال) و (الجمالين حساب عشر قراريط) و (ميمون الجمال حمل حطب تلاته واربعين)، وفي "أخبار مصر" للمسبحي ص ٢١٦: (وفيه توفي ابن سعدان القماح. وفيه توفي خلف الجمال بسويقة الوزير.. توفى ابن أخت أبو السيار قاضى اسكندريا).

كذلك الوزن (فعلان) بدلا من (فاعل) كما في



(جوعان) بدلا من (جائع) لتجسيد حالة الجوع والشعور به... و (بردان) بدلا من (بارد) ثم (تعبان) عوضا عن (متعب) على وزن (مفعل).. ولعل إنهاء الكلمة بالمد مع إضافة النون يحمل معنى دوام الوضع والم المعاناة بالشكوى. ومن تاثير ذلك القياس فى لغتنا المصرية (قديما وحديثا) خاصة فى حالة النسب قولهم "فوقانى" و"وحدانى" التى أتت منها "وحدانية "، وفى ذلك توسيع لهذا القياس.

ثم إن الظروف الاجتماعية والعادات الفكرية واللسانية وغيرها تؤثر في تطور أصوات اللغات مما ينتج عنه كثير من الظواهر اللغوية التي منها ظاهرة النقل المكاني Melathese وظاهرة التشاكل Assimilation وغيرهما.

يظهر ذلك بوضوح في لغتنا المصرية، ففي ظاهرة النقل المكاني نجد أن كلمتي (أر انب) و(ببغاء) مثلا قد تحولتا الى (أنارب) و (بغبغان) اذ يبدو أن المصريين لم يستسيغوا أن تكون بداية كلمة أرانب هي (أرا) وأحسوا أن (أنا) أقوى وأسهل نطقا فتبدلت بعض الحروف على ألسنتهم وغيرت مواقعها لتصبح (انارب) مكان (ارانب). وربما شعروا أن كلمة (ببغاء) ثقيلة في النطق لتكرار حرف الباء في مدخلها فباعدوا بين الحرفين وأضافوا (غين) جديدة لتكون بداية الكلمة فعل (بغبغ) الذي يحمل معنى محاولة الكلام تجسيدا لقدرة هذا الطائر على تقليد الأصوات البشرية. وربما كان قصدهم من إلحاق نغمة صوتية جميلة هي (أن) يتفق مع منطوق الاسم مع تميز هذا الطائر وشكله الجميل، عوضا عن الألف والهمزة ونهايتها الصماء فتحولت



(ببغاء) إلى (بغبغان).

ظاهرة أخرى هي التناوب التي تتبدى فيما تتعرض لــ أصـوات اللـين (الضـمة والفتحـة والكسرة) إلى جانب ما سمى بالف المد، وياء المد، و واو المد والصفة التي تجمع هذه الأصوات اللينة (Vowels) كما يقول د. إبراهيم أنبس في كتابه "الأصوات اللغوية" ص ٢٦،٢٩: (هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه، فتضيق مجر اه كما يحدث مع الأصوات الرخوة، أو تحبس النفس و لا تسمح له بالمرور ، كما يحدث مع الأصوات الشديدة فالصفة التي تختص بها أصوات اللين هي كيفية مرور الهواء في الحلق وفي الفم وخلو مجراه من حوائل وموانع... إن هذه الأصوات ذات أثر كبير في اللغة فأي تغيير (إبدال) في نوع الصوت اللين أو حتى في كميته يغير في معنى الكلمة. واللغة المصرية لأنها من اللغات الحية المتطورة ظلت أكثر تأثرا بهذه الظواهر، ولهذا لو تعرضنا لتلك الظواهر في اللغة المصرية في الفترة الفاطمية لأدركنا أثرها البالغ على تطور لغتنا حتى اليوم، وتلك النغمات الشجية التي تتمتع بها. ففي مجال إحلال (إبدال) صوت محل آخر مثل إحلال الكسرة للياء مثل " كتابي مفيد "، وقد ورد في تاريخ أبو صلح، ص ٠٤٠: (وسد ينابيع المياه وميازين السما) بدلاً من مو از بن السماء، فأبدل الياء مكان الواو. وقد تبدل الفتحة الطويلة بالكسرة الطويلة فيما يعرف بالامالة، التي تعنى كذلك الاتجاه بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء شرط ألا يبالغ في ذلك حتى لا يصير كسرا محضاً. ففي القراءات



القرآنية المتأخرة، كما يقول ابن الجوزى فى كتابه " تقريب النشر فى القراءات العشر" ص ٥٥: (اعلم أن حمزة والكسانى وخلفا أمالو كل أف منقلبة من ياء حيث وقعت فى القرآن، سواء كانت فى اسم أو فعل، فالأسماء نحو: الهدى ـ الهوى ـ العمى ـ مأوى ـ مثوى ـ أدنى ـ أذكى ـ موسى ـ عيسى ـ يحى. والأفعال نحو: أبى ـ أتى ـ سعى ـ يخشى ـ يرضى ـ فسوى ـ أجتبى ـ أستعلى سعى ـ يخشى ـ يرضى ـ فسوى ـ أجتبى ـ أستعلى ـ أشترى.

ومما ورد فيه إمالة في هذا العصر قول أبو صلح في تاريخه ص ١٧: (ويهنيه بالسلامة ومعه جمعية يزكوا مقالته)، فصارت "جمعية" بالإمالة للفتحة الطويلة نحو الكسرة فصارت "ياء" وذلك بدلاً من جماعة. ويحدث كذلك في المصرية تقصير الحركة الطويلة أو تحويل الحركة الطويلة إلى حركة قصيرة، ويحدث هذا عندما تقع في وسط الكلمة بين صامتين مثل: "دَعَتْ" بدلاً من "دَعَا"، وفي البرديات العربية "السفر الخامس" بردية ٣٣٩: يرد مايلي: (وآخر ما كتبت إليك كتبين ولم أرا لواحد منهما جواب) فورد هنا "كتبين" بدلاً من "كتبين" بدلاً من "كتبين".

إلى جانب ذلك تميل اللغة المصرية إلى زيادة الحركة في بعض الأصوات بطريقتين، إما بوضع حركة بدلاً من السكون، وإما زيادة في الحركة القصيرة لتصبح حركة طويلة وهي نادرة في الألسنة العربية، وترد في المصرية بتحويل الأسماء التي على وزن فعل العربية إلى فعَل، مثال " أذن " التي تحولت إلى دُن " وقد ورد مثال ذلك في تاريخ الشيخ أبو صلح: (رابعة كبيرة ذلك في تاريخ الشيخ أبو صلح: (رابعة كبيرة



مستوظلة يحيط بها سور) فتحولت "مستظلة" إلى "مستوظلة" بزيادة الضمة الطويلة بعد التاء المفتوحة، ذلك أنه لم تكن هناك في الكلمة العربية ضمة. ومن هذه الزيادة في الأصوات زيادة الحركة القصيرة على الضاد وهي الكسرة لتصبح ياء كما في كلمة "راضي" عند ساويرس ابن المقفع في كتابه " تاريخ البطاركة ": (فأخذوه وهو غير راضي) بدلاً من "راض"، والعلة في ذلك أن اللغة المصرية في هذا الوقت، ومازالت، تكتب التنوين.



وشبيه بهذا ما ذكره المسبحى في كتابه "أخبار مصر " ص ٦٠: (ثم نزل حول القصر بعقب ذلك متخفين إلى الجزيرة) بدلاً من "متخفيا"، وكذلك قوله في ص ١١٦، ١٩٢: (وكتب مصنفات في معانى مختلفة... ويبيع اللحم أربع أواقى بدرهم بدلاً من "معان" و"أواق" على الترتيب، ففي كلُّ هذا كتب المصريين نطق التنوين. فقد أحس المصريون أن أصوات تلك الحركات لا ترسم أو تجسد حركة الفعل، وأن معظم الأفعال العربية هانئة خالية البال قد وفدت من بيئة رعوية لا جهد يذكر للفعل فيها قياسا إلى البيئة المصرية، فعدلوا في أصوات بعض الأفعال واستعاضوا عن الفتحة النَّاعمة بصبوت أقوى هو الضمة أو الكسرة وذلك من واقع خبرتهم وممارستهم لهذه الأفعال حتى تتوتر وتوحى وتوثر كمافى (يسمع، يسجد، سكت، خلص) التي اصبحت (يسمع، يُسجد، سُكت، أو سيكت، خلص أو خلص)، كذلك الحال مع الفعل (يلطم) الذي تحول الي (يلطم) للهلع والمفاجاة و (يعوم) الذي اصبح (يعوم) لتجسيد ما في العوم من ثقل حركة وبذل جهد.

كما لم يطق المصريون نطق بعض الأفعال كما تلقوها من العرب بطيئة لا تجسد حيوية الفعل وحركته، فلم يستسيغوا نطق. (يرتعش) هانئة خالية البال فبدلوا في مواقع حروفها لتسرع، وتوحى وتؤثر وتصبح (يترعش) كذلك الحال مع (يهتز/يتهز، يحترق/يتحرق) وغيرها.

كذلك عمد المصريون إلى تجسيد كثير من الأفعال بإضافة بعض الحروف اليها فالفعل (يتعظم) و(يتبختر) (يتمختر) فاضافة (الميم) الى أفعال التعاظم أو التدلل أو غير ها يمنحها مزيدا من الدلالة والتأثير.

## تأثير اللغة المصرية على الالسنة العربية في مجال نطق الحروف

الني جانب ذلك حدث تأثير كبير من اللغة المصرية على الألسنة العربية في مجال نطق الحروف والكلمات، ويعد صوت "الجيم" مثالا طيبا للتغيرات التاريخية في الأصوات التي دخلت من المصرية على الألسنة العربية بدلاً من "الجيم" المعطشة أو المثلثة، التي مازال يتمسك بها بعض مدعى العروبة. كذلك صوت "القاف" الذي يقول فيه د. أنيس في كتابه "الأصوات اللغوية": (أتضح لنا أن القاف والطاء كما وصلت قد أصابها التطور حتى صارت إلى النطق الشائع بين قرائنا الآن فقد انتقل مخرج الضاد إلى الدال، كما أن كلاً من القاف والطاء القديمتين قد أصبح مهموسا في نطقنا الحديث بعد أن كانتا مجهورتين).

كما حدث نفس الأمر بالنسبة للأصوات الأسنانية: وهي الذال والثاء والظاء، فالذال صوت رخو صوت رخو



مهموس مرقق، ولا فرق بين الذال والثاء إلا في أن الثاء صوت مهموس لا يتحرك معه الوتران المبوتيان، فالـذال إذا صوت مجهور نظيره المهموس هو الثاء. أما الظاء فإنها نظير الذال المفخم أي أنه صوت رخو مجهور مفخم، ينطق بنفس الطريقة التي ينطق بها صوت الذال مع فارق واحد، وهو يأتي من مؤخرة اللسان حيث ترتفع نحو الطبق مع الظاء ولا ترتفع مع الذال. أما الأصوات الأسنانية اللثوية فهي الصاد والدال والطاء والزاي والسين والضاد. فنلاحظ أن السين نظیر الزای المهموس و هذا معناه أنه صوت رخو مهموس مرقق لا يفترق عن الزاى في نطقه إلا في أن الأوتار الصوتية تهتز مع الزاي ولا تهتز معه. أما الصاد: فإنها نظير السين المفخم، وهذا معناه أنه صوت رخو مهموس ينطق كما ينطق السين مع فارق واحد هو أن مؤخرة اللسان ترتفع معه ناحية الطبق.



وحول نظام النحو والصرف الموكول إليه إنتاج اللغة فإن هذا النظام فى أى لغة أنما يتكون عبر أجيال سحيقة نابعا من شروط المجتمع المادية وطبيعة تكوين ونشاط أفراده، ويظل يضرب بجذوره فى عقول الأجيال ويشكل وجدانهم ويحدد ملامحهم النفسية ويبرز مظهر هم الروحى.

### كيف استوعبت اللغة المصرية بعض الألفاظ العربية والأجنبية

أما إذا أردنا أن نعرف بشيء من التفصيل الألفاظ



العربية و الأجنبية التي استو عبتها اللغة المصربة، بعد تمصير ها و وضعها في سياق تصاريفها اللغوية وكذلك التطورات التي لحقتها عبر العصور ، فعلينا بالمستدرك الذي حرره العلامة الفرنسي دوزي والتذييل الذي وضعه المستشرق فانيان على هذا المستدرك، وكذلك كتاب: مد القاموس لإدوار وليم لين، منامات الوهراني، والمجموع الصفوى لابن العسال، أخبار مصر لابن ميسر، أسفار البرديات العربية التي جمعها العالم الألماني جروهمان وأصدرتها دار الكتب المصرية، وكتاب: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل للدكتور أحمد السعيد سليمان، كذلك كتاب: في علم اللغة التاريخي للدكتور البدراوي زهران، وكتب التاريخ التي وضعها ابسن ایساس وابسن تغسری بسردی وابسن جبیسر والمقريزي والجبرتي، وإبداعات الأدب والشعر المصرى التي كتبها العديد من الشعراء والأدباء مين أمثيال ابين سيناء المليك و ابين سيودون والوهراني وابن دانيال وابن مماتي... الخ، وفوق كل ذلك كتاب ساويرس "تاريخ البطاركة ". وانتهاء بعبد الله النديم وعبد الحميد الديب وبيرم التونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد. ففيها الكفاية منعا للاطالة



وفى هذا السياق يمكننا أن نذكر بعض ملامح لغة ساويرس ابن المقفع من خلال كتاب "تاريخ البطاركة":

بعض ملامح اللغة المصرية عند ساويرس بن المقفع

ففى مجال تمصيره للكلمات العربية الدخيلة، يستعمل كلمة "البطالة" بمعنى القبيحة، كما

يستعمل كلمة "تخلينا" بدلاً من "تتركنا" وكلمة "ختل" بدلاً من "جن" و"بحرى" بدلاً من "الشمال" و "قبلى" بدلاً من "الجنوب" و "مداس" بدلاً من "حذاء".

أما في مجال الظواهر اللسانية: فنلاحظ قلبه "الذال" إلى "دال" مثال: سادج، أرتدكس. وقلب "الظاء" ضادا مثل "ينضف" وقلب "الثاء" "تاء" مثال "الأرتدكس".

وفى مجال الظواهر النحوية: استخدام "أبهات" من المفرد "أب"، بدلاً من "آباء" وتأنيث صفة كلمة "مركب" لتصبح "مركب صغيرة" وأحياناً تأنيث الصفة والمصوف "مركبه صغيره". الحاق "ياء" المخاطبة بالماضي، مثل "جرحتى" و"تركتى" و"مضيتى". وغير ذلك من التعبيرات المصرية الأصيلة مثل:

عاد بقلة حيا إلى اسكندريا، طول روحك عليا، كان كلامه كالعسل، وضع مقالات تجديف وكفر بلسانه المستحق القطع، لتوحله في الزيجة، سقط على الأرض وانقطع حسه، طيب قلبك.



ولكى نكشف عن مدى الفارق الحضارى بين اللغة المصرية والألسنة العربية في مجال استخدام بعض المفردات ذات الأصول العربية نسوق المفردات التالية:

(يتكلم): قد يتوقف معناها عند التحدث، ولكنها في اللغة المصرية تحمل عددا من الدلالات، فأن قلنا (متكلم عليها) فأن الميم المضافة تتخطى مفهوم التحدث إلى دلالة أوسع، فهي تعنى أنه قد



اتصل بأهلها وتفاهم معهم فى أمر خطبتها لتصير زوجة له. وأن رفعنا الميم وصارت الجملة (يتكلم عليها) حمل التركيب دلالة مختلفة تماما إذ يكتسب صفة الذم والتشهير.

(دخل عليها): جملة تتوقف دلالتها في العربية على فعل الدخول، بينما تنسحب في المصرية على ليلة المزواج الفعلية وما يصاحبها من اجراءات وطقوس يثيرها هذا التركيب البسيط. (يظرف): الظرف هو الغلاف الذي يختفي بداخله الخطاب، وقد اشتقت منه المصرية الفعل (يظرف) وهو فعل على بساطته يحمل دلالة اجتماعية مهمة إذ يطلق على المال الذي يوضع في ظرف ويقدم كرشوة خفية عن العيون.

(امبارح): مشتقة من الكلمة العربية (البارحة) وهي أقرب ليلة مضت، لكن المصرية أصرت على أن تستخرج منها أسما مذكرا للنهار، إذ رأت أن النهار بالنسبة لها أكثر أهمية من الليل، فإذا ما احتاجت إلى أن تشير إلى الليلة السابقة ألحقتها بالإضافة إلى اليوم السابق وقالت (ليلة امبارح)، ليلة امبارح مجاليش نوم.

(بعض): لم تستسغ المصرية استعمال التركيب العربى (بعضه البعض) ولم تر داعياً لتكرار كلمة البعض نحو (يدخل في بعضه البعض) ورأت أن فيه استطالة أو تكرار لا داعي له فاختصرته واكتفت ببعض واحدة لتصبح (يدخل في بعضه).

(داس على طرف): الطرف من كل شئ هو منتهاه.. والمقصود من جملة (داس له على طرف) هو الاعتداء.. داس له على طرف يخصه. قد يكون طرف ثوب أو طرف أرض أو طرفا معنويا.. اغتابه أو نمه أو ما شاكل ذلك.



(شال) في العربية يعنى رفع، والشائل تنطقها العامية شايل (وشايل منه) يعنى أنه غاضب يختزن له مضايقاته إلى حين فإذا ما استبدلنا بالميم في (منه) للعين في (عنه) كما نجد في جملة (شايل عنه) لاختلف المعنى تماماً وأصبح يساعده بإخلاص أو يتكاتف معه في المسئولية.

(طب): بمعنى سقط، وصوت الكلمة يرسم ويجسد صوت الفعل، وقد اعتدنا في المصرية أن نقول (طب في الامتحان) أي سقط و (طب ساكت) أي مات، لكن هناك استعمال متفرد إذ نقول (طبطب) بمعنى قام بمر اضاته أو مصالحته بأن ضربه على ظهره عدة ضربات حانية متتابعة... وقد انبثق الفعل من صوت هذه الضربات.

رالكوع) وهو جزء من الذراع ولكن المصرية تستخرج منه فعلاً هو (يكوع) بمعنى أن ينام بعض الوقت، فالفلاح الفقير الذى يفترش الأرض الجافة لا يجد غير كوعه ليتخذ منه وسادة يسند إليها رأسه عله يريح جسده المكدود.

راليد) لها استعمالات كثيرة في المصرية بخلاف الستعمالاتها المتعددة في العربية نقول (إيده فرطة) كناية على الكرم و(إيده ناشفة) للبخل (إيده والأرض) للفقر (إيده طارشة) أي مؤلمة (إيده طايلة) للنفوذ والسلطة (إيدى في إيدك) للتعاون وغيرها.

رعينه فارغة) قد لا تفيد في العربية أكثر مما تدل عليه الكلمتان: لكنهما في المصرية تعنيان أن العين هي نفس الإنسان غير القنوع التي لا تمتلئ... والمعنى يكنى عن الطمع وعدم الاكتفاء. (دماغه ناشفة) في العربية نجد أن نشفت الأرض صيارت نشفة على وزن (فعله) لكن المصرية تفضل الوزن (فاعل) فاشتقت لفظ ناشف بمعنى



جاف أى أن دماغه جافة لا تتقبل المناقشة ولا جدوى من وراء إقناعها كالأرض الناشفة إذا زرعت لا تنبت.

(ياكلها والعة) الوالع هو الكاذب والوالعة مؤنث والع فى العربية. ولكنها فى المصرية تعنى المشتعل.. يولع النور.. يولع على الطبيخ.. والمقصود بهذا التركيب هو الإسراع فى الالتهام وعدم الانتظار بغض النظر عن حالة الشيء الملتهم كناية عن الاستهانة وخراب الذمة ونقص الأمانة.

(خلع) بمعنى نزع.. وخلع دابته فى العربية أى أطلقها من قيدها، وفى المصرية مدلول غريب عن العربية، فالخلع هنا يعنى الانصراف السريع المفاجئ من المكان بما يشبه الخلع السريع والمفاجئ للضرس.

(صرع) صرع فلان أصابه الصرع فهو مصروع والصرع علة في الجهاز العصبي تسبب التشنج وتستعمل الأم المصرية الفعل (يتسرع) لخوفها على طفلها حين يلجأ أحد غريب إلى مداعبته.

(قرش ملحته).. القرش هو الكسب والجمع فى العربية لكن الفعل (قرش) هو فى العامية بمعنى طحن بالأسنان ، وملحته من الملح.أى أنه قد فهم غرضه وتحمل مذاق ملوحته بما لا يسمح بمزيد.. (محدوف) تقابل فى العربية كلمة مقذوف.. تقول المصرية (بيته محدوف) أى بعيد .. وكأن أحدا قد حمل البيت وقذف به كما يقذف الحجر فيستقر بعيداً فى الخلاء.

(شبك) الشيء تشبك أى تداخل في بعضه. لكن (شبكها) في المصرية تحمل عرفا شعبيا بمعنى أنه قدم إليها ما يؤكد رغبته في الزواج منها.



(والشبكة) هدية من ذهب أو خلافه يشترط أن يقدمها الرجل إلى المرأة كتقليد اجتماعي مصرى تمهيدا لأن تكون زوجة له.

(ينطلى) الطلاء هو الدهان الذى يستر ما خلفه.. وتشتق منه المصرية هذا الفعل فتقول (ينطلى عليه) بمعنى أنه سوف يصدق الكلام أو يتقبل الفعل دون أن يدرك غرضه كما يخفى الطلاء ما تحته.

(رن) رنيناً.. أى صاح وصوت.. ولما كانت العملة المعدنية إذا سقطت تظل ترن على الأرض حتى تستقر ويتوقف الرنين.. فقد اشتقت المصرية من هذه الصورة الصوتية (سيبه يرن) أى دعه ولا تسأل فيه فإن مصيره كالعملة إلى التوقف والسكون.

(النور) له استعمالات عدة.. (نورك كفاية) للتكريم بمعنى أن وجودك قد أضاء المكان بما يكفى.. و(أنت منور القعدة) بمعنى أنك ضياؤها وزينتها. أما ذلك التركيب الممعن فى الإيجاز (الشرط نور) فهو يحمل نصيحة بالغة الحكمة ويسنن تشريعاً مهما.. فالشرط جوهرى عند الاختلاف.

(العسل) معروف بحلاوته وقد اشتقت منه المصرية كلمة (تعسيلة) لتصور الشخص المرهق المستعبد دائما كالفلاح وهو يأخذ تعسيلة، أي يخطف إغفاءة قصيرة سريعة يشعر أنها لفرط تعبه وإجهاده حلوة لذيذة بطعم العسل.

(ابن) أضاف المصريون إليها شيء ليست المعلقة بينهما أبوة أو أمومة، فسمت اللص "ابن طريق"، وسمت الليل "ابن الكروان". وكذلك ينسبون الابن إلى شيء له به اتصال وإن لم يكن الثانى ابنا للأول، ولهم في هذا ألفاظ كثيرة



متعددة مثل:

"ابن فن" و "ابن روحه" لمن كان عصاميا "ابن فتله" للمحتال النصاب "ابن سبعه" لمن يولد في الشهر السابع من حمل أمه "ابن سوق" للبياع المتجول و "ابن غرام" لمن سار على هو اه و دار على حل شعره، "ابن ساعته" لمن لا يستقر على حال في رأى أو صداقته "ابن بلد" وهي تعني الشهم اللطيف المهذب، وغالباً ما يستخدم في كلامه عبارات مثل: "بلا أفيه"، "عن إذنك "، "اسمحلى"، "لا مو اخذة" و لأو لاد البلد فن خاص يسمونه "التنكيت" يستخدمون فيه كلمة "اشمعني" إلى جانب فنون الفكاهة الأخرى. ولهذه الفنون مساجلات كثيرة للغاية حتى أنها سجلت في أوايل القرن العشرين على اسطوانات، كما كان لها أدبائها منذ أو إخر القرن التاسع عشر مثل حسن الآلاتي الذي كان يجتمع مع أصدقائه بقهوة لطيفة في حيى الخليفة سموها "المضحكخانة الكبرى" بتندرون فيها بالنكات والتنكيب والأزجال والقصيص والأفشات الظريفة. وكان يعاصر حسن الآلاتي ويجري معه في هذا المضمار عبد الله النديم المتوفى عام ١٨٩٦ م الذي أصدر عدة جرايد ومجلات تر عبى فنون الفكاهة مثل "التنكيت والتبكيت" و "الأستاذ" و تلي ذلك ظهور جريدة "حمارة منيتي" وغيرها كثير مما ساعد على تطور اللغة المصرية تطورا كبيرا. "ابن حظ" لصاحب المزاج والفرفشة وقريب منها " ابن كباية" و" ابن كيف"، "ابن نكتة" وفي مجال الشتايم كان حظ كلمة "الابن" أكثر من غير ها. كما استعملت في الأمثال، فقالوا "ابن الوز عوام"، ومن الأمثال القديمة "ابن الحرام يطلع يا قواس يا مكاس". مع



ملاحظة أن كلمة "ابن" يمكن تحويلها في بعض هذه العبارات إلى "بنت".

(أبو) في اللغة المصرية تستعمل استعمالات مختلفة، فأحيانا يستعملونها بمعنى "ابن" فيقولون "أبو يوسف" لمن كان اسم أبيه يوسف، و"أبو سعيد" لمن كان اسم أبيه سعيد، وهكذا. وأحيانا يستعملونها بمعنى الكنية عندما يضاف إليها اسم الابن الأكبر فيقال "أبو مجدى". وللمصريين اصطلاحات خاصة في هذه الكلمة فيقولون: "أبو على" للرجل اللطيف الكريم, و"أبو جبين" للدلالة على كرم الشخص, وقريب منها "أبو جيب مخروم" وإن كانت الأخيرة تطلق كذلك على الشخص المبذر المتلاف. "أبو طويله" للمفرط في الطول مع بلاهة وغفلة. و"أبو الروس" الكبير الرأس. "أبو عين نايمه" للصامت الماكر، تطلق أحياناً على الشخص الخجول، وعكسه "أبو عين أرحه أو فاجره أو زايغه". "أبو رجل مسلوخة" وهو اسم للعفريت يخوف به الأطفال. (أم) بستعملها المصريون كذلك بمعنى أب، بمُعنى صاحبة مثل "أم الخلخال" و" أم العبايه" و "أم الشال" و "أم الشعور " و "أم على" وهو طعام يصنع في الأساس من الرقاق واللبن والسمن ثم يوضع في الفرن، ويضاف إليه أحيانا المكسر ات. و "أم أو يا" و يقصد بها البومه.

(أزرق) كثيراً ما يستخدم المصريون كلمة الأخضر محل كلمة الأزرق، وذلك تفاؤلاً بالخضرة وكراهية للزرقة. ولذلك سموا العتبة الزرقاء ويقولون "زرق المسمار في الخشب". أي أدخله بسهولة، ويقولون، "زرق من وراهم" أي مر دون أن يشاهدوه، أو "زرق منهم" أي هرب منهم. كما



يقولون "نابه أزرق" لمن كان خبيثا ماكرا. (جاء) لا تنطق فى اللغة المصرية همزة جاء, بل تنطق مع الضمير المذكر والمؤنث، المفرد والجمع مثل: (جه) و(جت) و(جم). وفى الأمثال المصرية: (جت ع البهلى) و(جت ع الطبطاب) و(جه على ملا وشه) و(جه يكحلها عماها), (جت الحزينه تفرح ملأتلهاش مطرح).

(ضرب) تستعمل كذلك في اللغة المصرية بعدة معانى مثل: "ضرب الطوب" أي صناعته و"ضرب ع العود" و"ضرب الدنيا طبنجه" و"ضرب ف المليان" و"ضرب كف على كف". (طلع) مثال استخداماتها في المصرية: "طالع نازل" للدلالة على الحركة المستمرة. و"طلع من هدومه" و"طلع فيها" و"طلعت عليه الغزاله" و"طلع يجرى" و"طلع راجل" و"طلع م المولد بلا حمص" و"طلع بوش" الخ...

(عين) فى المصرية يقال: "عينك ما تشوف إلا النور" و"على عينك يا تاجر " و"العين عليها حارس" و"عنيه مبظظه".

(لعب) يقال فى المصرية كذلك "لعبت نفسه", "لعب دور" و"يلعب موسيقا" و"لعب عليه أو عليها", وقريب من ذلك "ملاعيب شيحه".

(صاد) تستخدم في المصرية كذلك "يصطاد ف المية العكره" و" صياد فرص".

النصوص التراثية المصرية كدليل على استمرار تطور اللغة المصرية خاصة في مجال النحو

ومما يجدر به التنويه هنا أن المادة التاريخية التراثية التى بين أيدينا بالرغم من قدمها، إلا أننا نحس منها بوقع حياة التاريخ وقوة تفاعله، وأكثر من ذلك أننا نلمس فيها مدى تأثير اللغة المصرية



حينذاك في كل المنطقة المحيطة بها، وذلك لعدة عو امل منها:

- أن الصلة وثيقة بين لغة هؤلاء المؤرخين وبين لغة الجماعة المصرية.

- التأثير والتأثر المتبادل بين مصر والبلدان المحيطة بها سواء في مجال الثقافة أو اللغة.

- الدور السياسى البارز الذى لعبته مصر فى المنطقة، ويكفى أنها صاحبة أكبر انتصارين على المغول والصليبيين. هذا الدور الذى ساعد على جعل اللغة المصرية، بل وحتى اللهجة القاهرية، على حد قول "يوهان فيك" هى لغة العصور الوسطى فى كل المنطقة المحيطة بمصر.



وإليك بعض هذه النصوص التاريخية الدالة على حال وتطورات اللغة المصرية:

"وفيها كثر فساد العربان بالوجه القبلى و عدى شرهم فى قطع الطريق الى أن فرضوا على التجار وأرباب المعايش بسيوط ومنفلوط فرايض جبوها شبه الجالية (الجزية)، واستخفوا بالولاة القبلى حلقة كحلقة الصيد وقد عميت أخبارهم على أهل الصعيد فطرقوا البلاد على حين غفلة من أهلها، ووضعوا السيف من الجيزية بالبر من أهلها، ووضعوا السيف من الجيزية بالبر حتى قتلوه ووسطوا نحو عشرة آلاف رجل ما فيهم الا من أخذوا ماله وسبوا حريمه، فاذا ادعى أحد أنه حضرى قيل له: قل دقيق.. فان قال بقاف العرب قتل...ووقع الرعب فى قلوب العربان حتى طبق عليهم الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا طبق عليهم الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا

إليها وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا من بجانبى النيل إلى قوص، وجافت الأرض بالقتلى واختفى كثير منهم بمغاير الجبال فأوقدت عليهم النيران حتى هلكوا عن آخرهم، وأسر منهم نحو ألف وستماية لهم فلاحات وزروع وحصل من أموالهم شيء عظيم جدا... وصار لكثرة ما حصل للأجناد والغلمان والفقراء الذين اتبعوا العسكر يباع الكبش السمين من ثلاثة دراهم الى درهمين والمعز بدرهم الرأس والجزة الصوف بنصف درهم والكسا بخمسة دراهم والرطل السمن بربع درهم، ولم يوجد من يشترى الغلال من كثرتها فان البلاد طرقت وأهلها آمنون وقد كسروا الخراج ". (١١)

هكذا أعطى لنا عمدتنا المقريزى فى لغته المصرية السهلة المعبرة وصفا تصويريا تحليليا لمسرح دارت عليه أحداث امتدت من الشمال إلى الجنوب القى الضوء فيه على الأمن الذى عاشت فيه البلاد بعد ما أصابها من فساد واضطراب اختل معه الأمان، فقطع العربان الطريق وتعدى شرهم كل حد، وفى ذلك تعليل لما كان من الأمراء من وقفة متشددة ضدهم برر فيها توسيطهم وإيقاد النيران بمغاير الجبال عليهم وامتلاء الأرض بجيفهم... وهذا كله من وجهة نظر تحليلية تعطينا الضوء الكافى على حالة المستجوب عند نطقه بكلمة "دقيق". ولا شك أن كثيرين منهم حاولوا أن ينطقوها بالقاف المصرية فكشف أمرهم فالعادات النطقية أقوى من أن يبدلها محاولة الخروج من موقف ذعر.

و هذا من ناحية ثانية يجعلنا نعطى تعليقا متصلا بما نحن بصدده و هو أمر "القاف" وكيف تنبه لها الأمراء الحاكمون للتفرقة بين صوتيات الألسنة



على اليسار هير اطيقى واسفله ديموطيقي

العربية وصوتيات اللغة المصرية، فالقاف البدوية الوافدة من الأصوات التي تستلزم مجهودا ضخما في نطقها فهي تأتى من حبس الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما ورفع أقصى اللسان حتى يلتقى بأقصى الحنك وأدنى الحلق بما في ذلك اللهاة، ولا يسمح للهواء بالمرور خلال الأنف وذلك بأن يرفع الحنك اللين ويضغط الهواء مدة من الزمن ثم يطلق مجرى الهواء بأن يخفض أقصى اللسان فجاة فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا مع تذبذب الوترين الصوتيين أثناء النطق. (عملية عضوية شاقة تدخل فيها أكثر من عضو ليؤدى كل دوره) فالقاف البدوية العربية كما وصفها القدماء: صامت - مجهور - لهوى - انفجارى. أنظر إلى صوت القاف في لغتنا المصرية تجده مهموسا: صامت - مهموس - لهوى - انفجارى، هذا لمن أراد التحذلق، وتجده "أفا" للقفا و" ألم "للقلم كما تجده "جاف" و"كافأ"، جلم "قلم"، "بر تكان "بر تقان".

وهكذا نرى مدى قدرة اللغة المصرية في التعبير بعيدا عن جفاف الألسنة الوافدة بحيوية صوتية دافقة وإبانة مسرحية تركيبية ما كانت لتتوفر لغيرها من اللغات في حينه، وذلك فقط من خلال اعتمادها على التنغيم العالى العام، سواء في موقف السرد أو في مواقف الحوار أو في الوصف والتحليل. وهذا في حد ذاته فيه إشارة إلى سابقة هامة وخطيرة للغتنا المصرية ألا وهي: قدرتها على أن تكون وعاء للدراما الفنية ولمسرح لغوى بمفهومه الحديث، خاصة إذا كانت على صلة بلغة منطوقة مكتوبة سابقة - المصرية الاعتيمة - ذات تراث ثقافي قوى الجذور.

ودون ان نمهد أو نعلق ناتى بنص لعمدتنا

المقريزى من كتابه السلوك وندع قدرات اللغة المصرية تكشف عن هدف كاتبها مع إطلاق العنان لخيال الحدارس المتأمل حيث تحلق شخصياتها في عالم وزمان مسرحها اللغوى.

## ظاهرة التراص والتوازى في الجمل (النظم والسرد في الجملة)

وخير ما يوضح هذه الظاهرة أمثلتها:

وغضب السلطان عليه واعتقله وأوقع الحوطة على داره في يوم الجمعة ثانى شعبان وسار السلطان الى الشام وقاضى القضاة شمس الدين الحنبلى في الاعتقال بمصر فتسلط شبيب عليه وادعى أنه حشوى وأنه يقدح في السلطان، وكتب بذلك محضرا فأمر بدر الدين بيلك نائب السلطنة بعقد مجلس، فعقد في يوم الاثنين حادى عشرة وحضر الشهود، فنكث بعضهم وأقام بعضهم على شهادته فأخرق النائب بمن شهد وجرسهم، وذلك أنه تبين له تحامل تقى الدين شبيب على القاضى، واعتقل شبيب ووقعت الحوطة على موجوده وأعيد القاضى الى اعتقاله بقلعة الجبل، فأقام معتقلا سنين ولم يول السلطان بعده قضاء الحنابلة أحدا (١٢)".

وهكذا نرى الجمل تتراص ممتدة ترتبطكل واحدة منها بالأخرى بالواو أو بالفاء ، ونرى الواو تؤدى معانى متعددة وتقوم بوظائف متغايرة وهذا ما يعرف فى بناء الجمل بالتراص والامتداد يقابله نوع آخر من بناء الجمل يعرف بالتركيب، جمل بسيطة متراصة، وجمل مركبة معقدة. والشيء الذي نلاحظه أن بناء الجمل على هذه الشاكلة يعطى مجالا للسرد وتعانق الأفكار



مقلمة للكاتب المصرى

والمعاني في يسر، فهو أسلوب ميسر بعيد عن التعقيد والتكلف. كما يرون أن بناء الجمل المتوازنة بمثل لغة الحياة العامة.

وعلى العموم فالعبرة بالإبانة عما في النفس ووضوح الدلالة مع البعد عن الخلل والفساد، وذلك بأن تنظر في الجمل التي تسرد فتعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، وتعرف فيما حقه الوصل موضع (الواو) من موضع (الفاء) ، وموضع (الفاء) من موضع (شم) وموضع (أو) من موضع (أم) وموضع (لكن) من موضع (بل) وهكذا الشأن في التصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار والإظهار والإضمار فتضم كلا من ذلك في مكانه وتستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له. نظم لم تتبعه الألسنة الوافدة، و هو لذلك نظم مبين عما في النفس مطرد على الصحة بعيدا عن الخلل.



ومعناه أن اللغة المصرية انتهجت نهجا من النظم خاصا بها سواء في الجمل المتوازنة أو المركبة وسيتضح ذلك في النوعين المتوازي والمركب، وإن كانت النظرة السريعة في النوع الأول تظهره فإن التحليل هو الذي يكشف عنه في التراكيب... أى في الجمل المركبة التي ترمز إلى قضايا متعددة حيث تدخل في هذه التر اكبب ار تباط بعض ببعض ويبنى التالى منها على الأول، وذلك مثل القسم و الشرط و الجزاء و النداء .

ولیس لما شانه أن يجىء على هذا الوصف حد يحصره أو قانون يحيط به، فانه يجىء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة.

ولنقرأ القسم الآتى :

" وحق نعمة مولانا السلطان هولا الأقباط أكلوا الأموال " (١٣)

" والله ما يأكل السلطان غيركم " (١٤)

نوع من البناء فيه جملة قسم وجملة جواب وبينهما ارتباط وهو ارتباط تركيب ولكن يعد من أولى مراحله قريب من ارتباط التراص أو التوازى أو السرد، فلا نجد اتحاد أجزاء جمل ودخول بعض في بعض باشتداد ارتباط ثان بأول - وهكذا ..نوع من النظم اختطته لنفسها اللغة المصرية منذ العصور الوسطى.

#### الشرط والجزاء

إن الشرطية:

"إن تسلمتهم لآخذن منهم للسلطان ثلاثمايه ألف دينار وأكتب بها خطى"

ومثل أخر في نصوص الهدنة:

"أنهم لا يمكنون حرامية البحر من الزواده من عندهم ولا من حمل ماء، وإن ظفروا بأحد منهم يمسكوه، وإن كانوا يبيعون عندهم بضايع فيمسكهم كفيل المملكة " (١٥)

هذا التركيب فيه "أن" وحدة صرفية علقت بين أجزاء الجملة وترتب عليها وجود وحدتى شرط (إن... أن) "وعلى أن شوانى السلطان وولده إذا عمرت وخرجت لا تتعرض لأذية (١٦)". وهكذا نجد (أن) تقوم بدور الوحدة الصرفية الممهدة لجملة الشرط سواء كانت أداة الشرط (إن) أو (إذا):



سلام عليك

"وعلى أنه متى تحرك أحد من ملوك الفرنجه، وغير هم من جوا البحر بقصد الحضور لمضرة السلطان وولده فى بلادهما المنعقد عليها هذه الهدنه فيلزم نايب المملكة والمتقدمين بعكا أن يعرفوا السلطان وولده بحركتهم قبل وصولهم الى البلاد الاسلامية الداخلة فى الهدنه بمدة شهرين وان وصلوا بعد انقضا مدة شهرين فيكون كفيل المملكة بعكا والمتقدمين بريين من عهدة اليمين "

فوحدة (أن) فى هذا التركيب مهدت لوحدة الشرط وجاءت (متى) بعدها فى التركيب فى صدر الشرط

وننتقل الى نوع آخر من أدوات الربط فى الجمل التركيبية استخدمته اللغه المصرية و هو (لما).

"فلما دخلوا على المملوك مالوا عليه بالسكاكين فقتلوه فخرج عليهم الأنبرور فذبحهم فى يده وسلخهم وحشا جلودهم تبنا وعلقهم على باب القصر فبينما هو عازم على ذلك إذ ورد الخبر بأن ملك الأنكتار وصل الى عكا" (١٨)

"ولما أسر الفرنج الأمير شجاع الدين والى سرميين أبقى السلطان إقطاعه بيد اخوته وغلمانه كل ذلك استجلابا للقلوب" (١٩)

فنجد الواوهنا مهدت لأداة الشرط "لما" ونجد أن الفعل الذي تبعها جاء ماضيا. بينما نجدها في المثال الآتي ذات طبيعة مخالفة:

"فلما كان ذات يوم حضر إليه رجل من أجناد الأمير الصيقلى وأخبره أن أستاذه فرق مالا على جماعة من المعزية، وقررمعهم قتل السلطان، ومنهم الأمير علم الدين الغنمى، والأمير بهادر المعزى، والأمير شجاع الدين بكتوت فقبض على الجميع في ثامن ربيع الأول" (٢٠)



تصرفت اللغة المصرية هنا تصرفا استفادت به من (لما) فقد جعلتها وحدة صرفية تقوم بوظائف متعددة التراكيب الممتدة على مستوى الجمل المتوازنة والجملة المركبة.

وعلى نحو ما استفادت اللغة المصرية من (لما) كوحدة صرفية ذات دور فعال في بناء الجمل المركبة بكل طرق التعليق الممكنة، نجدها أيضا أحسنت استخدام الوحدة الصرفية (عندما) ببراعة مميزة على نحو ما يتضح من هذا المثل ومن غيره من الأمثلة رأيناها هنا مهدت لاستخدام وحدات صرفية أخرى مثل (الواو) و (الفاء) الى جانب أنها ربطت بين طرفى جملة أدت فيها وظيفة الظرف وأداة الشرط معا. واقتضى هذا أن تتبعها جمل أفعالها ماضية لفظا ومعنى.

و هكذا وجدنا (لما) و (عندما) تستخدمان استخدام الأدوات الشرطية الظرفية.

فالجمل التركيبية في اللغة المصرية ذات أنماط متعددة بتعدد أدوات الربط التركيبية، ومنه أدوات شرط تتعدد الجمل بتعددها، وأدوات تعليل تتعدد الجمل بتعددها، وأدوات تعليل مصدرية...الخ، وغير هذه وتلك من الأدوات التي يتحدد دورها الصرفي بوظيفتها في الربطين بين وحدات الجمل التركيبية.

فمن الاستقراء يتبين أن أساليب الشرط في مصرية العصور الوسطى كان يمهد لها في كثير من حالاتها بهاتين الوحدتين المتلازمتين (على أنه) أو (على أن) سواء كانت الأداة (إذا) أو (متى) أو (إن) ... سواء في ذلك تصدرت أداة الشرط أسلوب الشرط، أو تقدمتها بعض أجزاء أسلوب الشرط:

على أن شواني السلطان وولده إذا عمرت



على أنه متى تحرك على أنه إن قصد البلاد

والجمل المركبة ذات طبيعة مخالفة في بنائها. فالجملة المركبة جملة متداخلة الأطراف يطول بناؤها وتتكامل عناصرها اللغوية لتعبر عن فكرة واحدة.

وهذا البناء اللغوى وما هو على شاكلته نوع قائم بذاته حيث يدخل فيه ارتباط بعضه ببعض، ويوضع فى نفس الوقت وضعا واحدا، وصورته لا تبين إلا بالبناء مكتملا، فوجب أن ينظر الى الصورة اللغوية نظرة كلية واحدة فكل ما بنى على طرفى الجملة الأساسيين له قيمته ويعطى جديدا ويلتحم بغيره فيتغير ويغيره. (٢١)

وهذا النوع من الجمل يختلف عن نوع آخر لا يتأثر بالبناء عليه ولا يصير بانضمام شيء إليه شيئا آخر.

ومما هو قريب من التراكيب المتراصة التى تؤدى فيها (الواو) وظائف صرفية مختلفة النماذج الأتمة.

"أمر السلطان ألا ينزل أحد في زرع الفرنج، ولا يسبب فرسا، ولا يوذي لهم ورقة خضرا، ولا يتعرض الى شي من مواشيهم ولا إلى أحد من فلاحيهم. ولم يترك أحدا من أمير ولا وزير ولا مقدم ولا مفردي ولا أحدا من خواصله ولا بزداريته ولا برداريته وساير حواشيه حتى عم الجميع بالخلع، وأحسن الى رسل الملك بركه، وكتب الى اليمن والى الأنبرور بالبشاره وأخرج جمله من الدراهم والغله والكساوى تصدق بها على الفقرا. (٢٢)

فى النموذج ألأول استخدمت "لا، ولا" فى جملة مسبوقة بنفى وجاءت بهدف الربط بين



الجمل. "ولا" هنا تعد حرف معنى للنفى. وكل الأدوات التى تقوم بوظيفة بين الجمل يعدها علماء اللغة حروف معان.

ومن الواضح في النموذجين اللذين سقناهما من اللغة المصرية إن الاستعمال فيهما متطور وأنه مخالف لما عليه الألسنة العربية الوافدة، فقد ذكر ابن هشام: أن "لا" يجب تكرارها إذ دخلت على مفرد خبر أو صفة أو حال ( ٢٣ )، ولم يذكر ابن هشام غير هذه المواقع بينما الموجود في النموذج الأول والثاني مخالف لذلك.

ففي النموذج الأول نجد " لا " دخلت على فعل مضارع، وقد جاء في نحو العربية أنها إن دخلت على مضارع لا يجب تكرارها، وفي ذلك يقول ابن هشام "وإن كان ما دخلت عليه فعلا مضارعا لم يجب تكرارها نحو: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، (٢٤) وقل لا أسالكم عليه أجراً. (٢٥) ولكنها هنا دخلت على مضارع وكررت، ومعنى ذلك مناقضة الاستعمال لقواعد العربية الوافدة -فهذا متطور عن الاستعمال العربي- مناقض لما يجب أن يكون عليه، وكذلك ما جاء في النموذج الثاني مخالف لما عليه الاستعمال ومتطور عنه. ومن الأمثلة التي توضح تطورا في استعمال بعض الأدوات في اللغة المصرية استعمالهم (لا، ولا) بطريقة مخالفة للاستعمال العربي على نحو ما مر واستعمالهم أدوات الربط في جواب الشرط بأن تقترن الفاء بجواب شرط (لما) و (لو) وتقترن اللام بجواب شرط (أن).

ونعطى أمثلة لنماذج مختلفة طورتها اللغة المصرية في العصور الوسطى لاتعرفها ألسنة العرب.

الهوامش :

المن الشواهد الآثارية على نلك حجر رشيد وما كان ينسخ على منواله طوال الحكم البطلمي لمصر . فقد كتب هذا الحجر باللغتين المصرية واليونانية ، ونقشت الهير وغليفية والهير اطيقية والهير اطيقية استمال الكتابة الديموطيقية حصوصا في جنوب مصر واستوان حيث تاخرت المصرية الى ذلك واستوان حيث المالاد المصرية الى ذلك واستوان حيث المالدة المصرية الى ذلك واستوان حيث المالدة المصرية الى ذلك المهدد أما أحدث كتابة العهدد أما أحدث كتابة المناكة المهدد المالحدة المناكة المناكة المهدد المالحدة كتابة العهد المالحدة كتابة المناكة ال

هير و غليفية و جدت في مصر فيرجع تاريخها الى عهد الامبر اطور داكيوس أي الي منتصف القرن الثالث الميلادي "أنظر قواعد اللغة المصرية القبطية للدكتور جورجي صبحي مطبعة المعهد الفرنسي-١٩٢٥ ص ٢، القاهرة ". وقد حدد المدكتور " ورل " التماريخ النذى أبطل فيه استعمال الكتابة الهيروغليفية والديموطيقية بقوله "أستمر السحمال النصوص الهيروغليفية الى سنة ٣٩٤م ، والنصوص الديموطيقية الي سنة ٥٢عم ".

Worrel: A short Account of the Copts, Michigan, 1945 pp. 8.9.

وان كان من المعروف ان الديموطيقية ظلت قائمة حتى قرب نهاية الاحتلال الروماني في ٤٧ م عندما منعت رسميا، ولكنها بالرغم من ذلك ظلت قائمة بين الشعب المصرى حتى قضى عليها تماما عندما استعملت الكنيسة المصرية الحروف القبطية وتطوراتها اللغوية، وكان من الطبيعي ان تتعدد لهجات اللغة المصرية القبطية على نسق لهجات اللغة المصرية السابقة لها، فكان هناك حوالي ست لهجات هي: ١- اللهجة المنفية نسبة الى مدينة منف وتسمى حاليا البحيرية، وهي

# أمثلة لاستعمالات بعض الأحرف في اللغة المصرية تغاير ما في السنة العرب

الحرف عند العرب وبالأخص سيبويه ومن حذا حذوه هو ما ليس باسم ولا بفعل، والحروف من حيث التوزيع الموقعي لا تشغل مواقع الأسماء ولا الأفعال وإنما تؤدى وظيفة الربط بين وحدات الجمل.

وعلى الرغم من أن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض إلا أن هناك بعض الاستعمالات التى تشعرك فور سماعها بأن بها نوعا من التطور في لغتنا المصرية ومن أمثلة ذلك:

" وأهانوا من امتنع من القيام للصليب " (٢٦) ففور السماع تقول: لم لم يقل " امتنع عن" ومثله: "وسامح ما تاخر من البواقي بأرض مصر والشام" (٢٧)

فاذا كنت من العرب فانك فور السماع تقول: كيف عدت سامح بنفسها؟ لإنك تنطقها (سامح فيما تأخر..) و هذا مخالف للغة المصرية.

وأما نص "وفى ثالث عشرية رسم بمسامحة بنات الأمير حسام الدين لاجين الجوكندار العزيزى بما وجب للديوان في تركة أبيهم" ( ٢٨)

فاستعمل الباء محل (في): فيما وجب للديوان في تركة أبيهم، وقال أبيهم، دون أي التفات للعربية التي تصر على أن أبيهم هو "أبيهن".

ومثله في استعمال حرف جر مكان آخر. مثال ذلك قول الوهراني في المنامات ص ٣٩: (ما أنت غريب من هذا الرجل، و لا أنت جاهل به) فأحل "من" محل "عن" مخالفاً في ذلك العربية. و مثال ذلك قول أبو صلح في تاريخه ص ٤: (بناها عوضا من الكنيسة التي كانت). فاستعمل

"من الكنيسة" محل "عن الكنيسة" ومثله قول المسبحى في كتابه "أخبار مصر" ص ٥٦: (عوضا من أبي طالب).

كما تبدل "عن" مكان "بعد" كما في قول ابن ظافر في كتابه "أخبار الدول المنقطعة" ص ٩٦: (فقالوا نحن نقتله عن أذنك)، فاستخدم "عن" بدلاً من "بعد". و في السياق أستخدمت "على" بدلاً من "عن" كما في قول المسبحي كتابه السابق ص ١٤: (وأعرض على الذين يتوصلون إلى الخدم بالتسويق والسعاية) فأستعمل "على" بدلاً من "عن". و قد تبدل "على" مكان "في"، فيقول أبن ظافر في كتابه السابق ص ٥٦: (وصار الناس على غاية الاضطراب).

"وكان الأمير جمال الدين... يكره قاضى القضاة.. ويضع من قدره ويحط عليه عند السلطان" (٢٩)، فالاستعمال العربى "يحط من قدره" أما قوله "يحط عليه" فهو مصرى بحت. ومثله "وكان التكفور هيتوم ملك سيس لم يزل يسأل في إطلاق ولده ليفون ويعرض في فداه الأموال والقلاع "، العربية تقول "يسأل عن".

وقد يقال في العربية "سأله العطاء" أما "يسأل من أو في" فذلك من اللغة المصرية.

ومثله: "وسأل السلطان أن يحضر فامتنع من الحضور مالم يحضر قاضى القضاة".

العربية تقول: "امتنع عن" ويأتى التركيب هكذا... وامتنع عن الحضور إن لم يحضر.

كما تستعمل اللغة المصرية عدد من الوحدات اللغوية بطريقة غير متوفرة فى الألسنة العربية:

اللهجــة التــى اصــبحت فــى القرن ١١ بعد نقل الكرسي البطركي الى القاهرة، لغة الكنيسة المصرية ولا تزال تستعمل حتى الأن في خدمة القداس. ٢- اللهجة الصعيدية "الطبيبة": ولا تستخدم الأن إلا في بعيض الألحان الكنيسية بالقاهرة والوجه القبلي. ٣- الفيومية. ٤-الاخميمية. ٥- الاسيوطية. ٦- الواحية: لهجة الواحات الداخلة والخارجة والبحرية، وهي في الغالب خليط من الفيومية والصعيدية. وليس من شك في أن معرفة لهجات المصربين الحالية ووضع خرائط لغوية لها يمكن أن تلقى ضروءا كبيرا على الاختلافات الأصلية في اللهجات المصرية في الفترة

وقد أدى استبدال الحروف الديموطيقية بالحروف القبطية إلى عدة تغيرات في اللغة المصرية وكتابتها منها

آبادخال كلمات يونانية وأجنبية الى اللغة المصرية خاصة في ظل الاحتلال اليوناني والروماني.

ب-استبدال بعض الحروف او تغيير موقعها في الكلمة حتى تبعد عن اصلها المصرى وتخضع للمعتقد الديني المسيحي مثل " نتر " التي تعني " اله " في اللغة المصرية، اصبحت في القطية "نوتي" بعد حذف

الراء و "نس" بمعنى لسان في الديموطيقية اصبحت "لس" في القبطية. ج-استخدام كلمات أجنبية بدلا من المصرية مثال كلمة " ني في " المصرية التي تعني "نفس أو روح" فقد استبدلت بكلمة " بنوما " اليونانية التي تعنى الروح القيدس، لأن مسيحيو مصركانوا يعتقدون أن تسمية الأشياء المقدسة في دينهم تتدنس إذا ما اتخذت أسماء مصرية "وثنية". كذلك استبدلت كلمة زواج المصرية بكلمة يونانية اخــري، وابقيــت الكلمــة المصـــرية "زواج" لتعنــــي "الزني" باعتبار هـا كلمـة وثنية تدل على وضع وثني في علاقة الرجل بالمرأة. د- اندثار بعض الكلمات الديموطيقية بسبب تعارضها مع الايمان المسيحي " أنظر رسائل مارمينا- الرسالة رقم

٢- الخط القبطي: عرفت اللغة المصرية المكتوبة بالخط القبطي منذ أو اخر الحكم البطلمي لمصر وبدايات الاحتلال الروماني. وحي محاولة لاستبدال الابجدية المصرية الديموطيقية ولا علاقة لهذه المحاولة بالمنطوق الشفهي الفعلي للغة المصرية. وقد المحاولة في مصر فترة طويلة جدا بلغت ما يزيد عن ١٠٠٠ سنة .. بدأ

١٥ - ص ٩ وما بعدها.

كما جاء في الاستعمال الآتي:

"فمن حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك تقدمنا أيضا بمثله إلى ساير نوابنا"

لم ترد حين في الاستعمال العربي مسبوقة "بمن".

ونجد أن "حين" التى وردت فى نص اللغة المصرية تصلح أن تكون شرطية: (حين بلغنا.. تقدمه) وهى مسبوقة "بمن" وكل هذا تطور فى استعمالها مخالف ما عليه فى اللغة العربية.

بالإضافة الى هذه توجد فى مصرية العصور الوسطى ظواهر لغوية لم تعرفها السنة العرب ومنها: ظاهرة حذف نون الأفعال الخمسة، هذه الظاهرة نجدها فى معظم مصنفات ذلك العصر، ومن الأمثلة عليها:

"يا أمراء المسلمين.. لكم زمان تأكلوا أموال بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون". (٣٠) فقد حذف نون تأكلون في حالة الرفع. ومثلها قوله:

"فصار إليهم السلطان وأختلط بهم في السوق وهم لا يعرفوه (٣١)، و العربية تقول " لايعرفونه " فلم يتقدمها ناصب ولا جازم. كما جاء:

" وصار يكتبان للأعيان بطلب شى من إحسانهم ويوصلوها إليهم".

وقواعد اللسان العربى تقول "يوصلونها إليهم" ومثلها: "كيف مسككما هذه بمفرده، وأنتم لا تهابا رجالا كثيرة؟. (٣٢) وفي العربية "لاتهابان"، وجاء أيضا:

"وكتبوا الى الملك الصالح نجم الدين يستدعوه" والعربية تكتبها "يستدعونه". ومثلها:

"وبعث يطلب تنقيص القطيعة التى حملوها لبيت المال بدلا مما كانوا يحملوه الى الفرنج. (٣٣) وفى العربية "يحملونه" وجاء: "وجلس شيخ الشيوخ نظام الدين بالمدرسة العادلية وعتب الناس لعدم ترددهم إليه، ووعد بالدخول فى صلح أمورهم مع غازان، وطلب الأموال وتعاظم الى الغاية واستخف بقبق وقال: خمسماية من قبق ما يكونوا فى خاتمى. (٣٤) وفى العربية "ما يكونون".

أنظر كذلك إلى هذه القصيدة التي كتبت في عهد الملك الأشرف الأيوبي و نسبت إليه هاجياً فيها وزيره "فلك الدين المسيرى (نسبة إلى "المسير" و هي بلدة من بلاد محافظة الغربية، توفي عام ١٢٤٥ م.)، و قد ذكرها ابن تغرى بردى في المنهل الصافي:

ایش هو فاك و ایش هی مسیر حتی یجی منها وزیر و الله و لا راعی حمیر كنت أجعلك اسمك معار ما تعرفه و المال بالفول تحسیه و السرج بالصاد تكتیه

ما أجهلك

من عام ٣٣٠ ق.م. وحتى عام ٦٤٠ م يقول انطون ذكرى .. عالم اللغات القبطي الشهير . فـــى كتابــــه المعــروف ( مفتـــاح اللغـــة المصريــة القديمــة ) تحـت عنوان ( اللغة القبطية وكتابتها ) ص ١٢٠: (في سينة ٣٨٩ م. حيرم الإمبراط ور ثيووس الديانات المصرية وأغلقت معابدها تنفيذا لأمسره و اصــــبحت الدیانـــــة الأرتودكسية هي الديانة الرسمية للحكومة. و أبطلت نهانيا الكتابة الهيروغليفية و الديموطيقية .... واقتبست الحروف الهجائية اليونانية لأستخدامها في الدواوين و الكتابات الدينية بعد أن أضيف لها سبعة أصوات من اللغــة المصــرية بــالخط الديموطيقي لعدم وجود ما يماثلها لفظيا في الأبجدية اليونانية) ولم يكن لهذا الخط أي تأثير على اللغة المصرية الشفاهية التي كان يتكلمها المصريون في كل بقاع مصر البعيدة عن مجال المدواوين الرسمية. وهكذا عرفنا. أيها السادة هذا الخليط الوليد المحدود بالدواوين الرسمية. و الذي رفضه الشعب المصري لشذوذه الشديد مما ادى لمحدودية انتشاره. كما يقول انطون نکری ص ۱۲۶: (اندمج كثير من الكلمات اليونانية في هذا الخليط الوليد

المسمى بالقبطية لأن أغلب الكتابات القبطية ترجمت من اليونانية فكان من السهل نقل الكلمسات اليونانية إلى

القبطية، نظرا لأن الكتبة الأقباط لم يكن في لغتهم المصرية كثيرا من الاصطلاحات الدينية للتعبير بها عن الأفكار الجديدة التي أدخلتها المسيحية في و على ذلك نستطيع أن نعر ف ما بسمى باللغة القبطية على أنها: اللغة اليونانية المتداولة بين الجالية اليونانية في مصر ( انظر طريقة كلامهم حتى اليوم عندما يتلفظون الكلمات المصرية على قواعد اللغة اليونانية ) وبعض المصربين الذين عملوا في دواوين المحتل الأجنبي ولا علاقة لها باللغة المصرية السائدة في ربوع الأراضي المصرية كافة على مر و تحتوى الكتابة القبطية على

٣٢ حرف هي عبارة عن ۲۵ حرف يوناني ابجدي .. تم إضافة ٧ حروف ابجدية قبل أنها حروف ديموطيقية ! . وإليك هذه الحروف الـ ٣٢ التى قيل أنها تمثل صوتيات اللغة المصرية القديمة .. alpha - bita - gama delta - epsilon ( son )

- zeta - ita - theta -

iyota - kappa - lambda

(laoula) - miu ( mi ) -

niu ( ni ) - exi -

دنیا خبیر لو كان ف ال فوق الحمير كان يركبك فك و النفير والبوق خل و أنا أركلك خلى القيا دة و الفضول صم کم تصول كم ذا تضا أنك رسول وتدعبي من أرسلك لك ياقبق لو كنت أم لتك في الحلق امرك جع عنقك شلق عریان و فی

## ظواهر لغوية تتصل بالمثنى وبجمع المذكر السالم

تعميم حالات المثنى وجمع المذكر السالم وجعله بالياء في كل حالاته:

من الأمثلة على ذلك النص الآتي. جاء في كتاب الاعتبار: "قالوا نريد ستماية دينار فضرط لهم وقال: أنا سر جندى، ديو انى كل شهر دينارين، من أين لي ستماية دينار . وفي العربية "ديناران" ومثلها: "وفيه خرنقين" وفي العربية "خرنقان". وظاهرة تعميم حالات المثنى هكذا ومثلها جمع المذكر السالم وجعله بالياء هو ما عليه الحال في اللغة المصيرية، كما أن المؤرخون و الكتاب في

الاستعمالات اللغوية لمصرية العصور الوسطى يجعلون جمع المذكر السالم بالواو في كل الحالات، ومن الأمثلة على ذلك النص الآتى: "المظفر صاحب حماة كان منتميا الى الصالح نجم الدين ومهتما بنصرته ويخطب له في بلاده وكان الحلبيون والمجاهد صاحب حمص معاندون له ومساعدون عليه" ويعد هذا وما هو على شاكلته أيضا مناقضا للعربية الوافدة.

واتصالا بما نحن بصدد الحديث عنه وجدناهم يثبتون نون المثنى وجمع المذكر السالم فى حالات الإضافة ومن الأمثلة على ذلك:

"ثم استقر ابن صصرى ناظر الدواوين بدمشق فانتدب النجيب أحد مستوفين الدولة" فى العربية "أحد مستوفى الدولة".

ومن أمثلتها "ستة طيور يضربون الصقور بأجنحتها، فلولا نبادرهم كانوا خلصوا الوزة وقصوا أجنحة الصقور بمناقيرهم" والعربية تقول: "ستة طيور يضربن الصقور بأجنحتهن، فلولا نبادرهن كن خلصن الوزة وقصصن أجنحة الصقور بمناقيرهن".

استعمال فعل الجمع بدلا من الفعل المثنى مع وجود الفاعل

ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب السلوك:

"وخربوا التتر الجوامع والمساجد والمشاهد". (٣٥) وفي العربية "وخرب التتر". كما جاء في الاعتبار أيضا: "فلما زاد رأونا الحرامية" وفي العربية "رآنا الحرامية" وهذه الظاهرة موجودة

omikron (ou) - pai rho - sigma (sima) tau - hehou - yopsilon - fai - ki - epsi -: omega

و تنطق كما يلي: الفا بيتا - جاما - دلتا ايسيلون (سو) - زيتا إيتا - ثيتا - إيوتا (يوتا) كابا - لمبدا (لولا) - مي
اني - إكساى - اوميكرون
(أو) - باى - رو - سيجما
(سيما) - تاو (تاف) هيهو (هيه) يوبسيلون - فأي
احروف :

shai -

fai - khai - hori 
guanga - tshima - ti

شای - فای - خای 
هوری - جنجا - اتشیما -

سنلاحظ هنا أن حروف اللغة القبطية لا تحتوى على الكثير من الحروف المميزة للغة المصرية القديمة التي وردت في كافة المراجع الهيروغليفية والتي اتفق على صحتها كافة علماء المصريات مثل:

حرفي العين (ع) و حرف الحاء (ح) و غيرهما.

وكمثال : كيف نكتب بالحروف ( القبطية ) الأسماء التالية :

عزیز / حبیب / هانی / خلیل / غــالی / شــکری / داوود /

رياض / سمير / ويصة / عطية / تادرس ؟.

عند محاولة كتابة هذه الأسماء بالحروف القبطية نفسُّل فشلاً ذريعاً! لسبب بسيط جداً هو أنه لم يوجد حروفا قبطية مناظرة لهذه الحروف.

وماز الت نفس المشكلة قائمة حتى اليوم عندما ننطق أسماء أباء الكنيسة المصرية القطعة

هكذا نرى بوضوح تمام من خلال المقار نات الصوتية الواضحة للأبجديات المصرية القديمة والقبطية أنه لا يوجد علاقة قوية بينهما. وإنما هي كانت محاولة لمحو اللغة المصرية من جذورها واستبدالها بلغة المحتل الأجنبى تحت مسميات مختلفة. في الوقت الذي تري فيه أن أبجدية اللغة العبرية (التبي تسبق اللغة القبطية والمستمدة من العلامات الصوتية الهيروغليفية) تحتوى على الكثير من أصوات الحروف المصرية كما يلي: ألف - بيت - جيمل - دالت - هه - واف - زاين -حيت - طيت - يود - كاف -خاف - لمد - ميم - نون -ثمخ ـ عاين ـ فه ـ صدق ـ قوف - ريش - شين - سين -

ونلاحظ أن اللغة العرية تعتوى على كثير من الأصوات المصرية القديمة مثان :

بوفرة فى كتب التراث ومطردة حاليا، لأن فى هذه الظاهرة مرضاة للعقل حيث أنها تتفق مع المنطق العقلى ومخالفة لألسنة العرب.

وفى هذا المجال يطالع الدارس مناقضات لألسنة العرب فيما ينبغى أن يكون عليه تمييز العدد حيث نجد تميز أعداد الألف بالمفرد نحو عبارة: "أربعة ألف دينار" وعبارة "ستة ألف دينار مصرية" وعبارة: "أربعة ألف مجلد من الكتب الفاخرة".

### دلالة العبارة و الجملة في اللغة المصرية

إن النشاط الكلامي ذا الدلالة الكاملة لا يتكون من مفرداتها فحسب، و إنما من أحداث كلامية أو أمتدادات نطقية تشكل جملاً تتحد معالمها بسكتات أو وقفات أو نحو ذلك. من هنا فإن علم المعنى لا يقف فقط عند معانى الكلمات المفردة القاموسية لأن الكلمات ما هي إلا وحدات يبني منها المتكلمون كلامهم، ولا يمكن اعتبار كل منها المتكلمة ن كلامياً مستقلاً بذاته بل العبرة بالعبارة الكاملة المشكلة من المفردات. لهذا يرى الكثير من علماء اللغة أن العبارة هي أصغر وحدة لغوية ذات معنى، لأن معانى العبارات هي التي تحقق الوظيفة الأساسية الثانية للغة، وهي الاتصال بالآخرين (فضلاً عن وظيفة التعبير). فمعنى اللفظ لا يحقق اتصالاً مع الآخرين إلا إذا استخدم في سياق العبارة مع غيره من المفردات.

ولهذا تعد العبارة الصيغة اللفظية ذات المعنى، وهي تحقق ذلك (أي المعنى) حين:

١- تتكون من مجموعة من المفردات ذات معنى.
 ٢- وحين يتم الربط بين هذه المفردات فى سياق العبارة بناء على قواعد صياغة اللغة أى بناءها.

وهذه القواعد توضح لنا كيف يمكن صياغة عبارات مختلفة من أنواع من الكلمات والمفردات المتعددة.

من هذا يتضح أن لمعنى الكلمة مراتب تتضح من سياق التراكيب التى تستخدم فيها، وكلما كان المنص الفنى جيدا ازدادت طبقات المعنى فيه تعددا.

ولكن إذا كان هذا حال المفردة التى قد يتحدد معناها بتعدد التراكيب والصياغات التى ترد فيها، فإن هناك شيئا هاما يجعل معنى المفردة يختلف عن معناها القاموسى، أى معناها منفردة أو داخل السياق بشكل عام، بل لمعناها فى داخل سياق محدد وتركيب مخصص لتكوّن لنا ما يعرف بالعبارة، وهى التى تتسم بدلالة خاصة لاتكتسبها من معانى مفرداتها بل من ذلك التركيب الخاص الذى يعطيها معناها المحدد كعبارة مستقلة. ولذلك كان تعريف العبارة دلاليا هى تلك التى لا يفهم معناها الكلى بمجرد فهم معانى مفرداتها وضم هذه المعنى بائه تعبيرى Idiematic و يدخل نصف المعنى بأنه تعبيرى Idiematic و يدخل تحت هذه الماتية:

ا۔ التعبیر Idiem.

۲- التركيب الموحد Unitary Complex. ۳- المركب و التعبير المركب، Compesite،

.Compesite Expressien

مثال النوع الأول كل التعبيرات المكونة من تجمع من الكلمات تملك معانى قاموسية، ومعانى غير قاموسية مثل التعبير "ضرب كف بكف" الذى يحمل معنى "تحير". أما التعبير الموحد فمثاله "بيت الفرعون" الذى يعنى فى المصرية عاصمة

( العين - القاف - الصاد -الحاء - الطاء ) والتي تفتقر إليها اللغة القبطية !

اليها اللغة القبطية! وهذا يعنى أن الكتابة القبطية لم تكن منتشرة في كل أرض مصر. أما الدليل القاطع على أن اللغة المصرية القيمة هي نفس اللغة التي نتكلمها الأن ... هو أننا رفضنا التخلي عن الأسماء المصرية القديمة المتوارثة جيلا بعد جيل. مثل اسماء:

عزیز - آمجد - منیر - غالی
- جمیل - مجدی - سمیر ویصـه - سامی - یسـری میـلاد - سعید - نخلـه سمعان - آمین - غالب - فواد
- نسیم - حلمـی - محـب عطیـه - سیدهم - زاهـی حنا - حبیب - شاکر - وفیق فوزی - ریاض - یوسف فوزی - داود - نعیم - خلیل شکری - لبیب - سید - فایق وهبــة - وهیـب - فیر وهبــة - وهیـب - فیر -

كل هذه الأسماء كانت سائدة في مصر بين المصريين منات السنين قبل الاحتلال العربي ورفضت معظم المعالات المصرية التخلي عنها لأنها اسماء مصرية خالصة .. مما يؤكد صحة أن اللغة المصرية لم تتغير شفهيا منذ القدم وحتى يومنا

ويهمنا هنا أن نشير إلى أن إشكالية ما يسمى باللفة العربية هى ذاتها إشكالية ماسمى باللغة القبطية مع

بعض الإختلافات البسيطة ولعل احد الاسباب الاساسية التمي ادت الى تحول اللغة المصرية الحي الكتابة بالحروف القبطية- اليونانية ، وما تبع ذلك من بعض التحولات اللغوية يعود الي هذه الفترة ففي الوقت الذي حارب فيه الرومان، ومن قبلهم المقدونيون، هذه اللغة الوطنية كانت المؤسسة الدينية القبطية وكتبتها في حاجة الى هذه اللغة لنشر معتقدها المسيحي بين الشعب المصرى الذي لم يكن يعرف لغة سواها، واعتمدت هذه المؤسسة في عملها على كتابة عدد من المخطوطات الدينيية باللغة المصيرية ذات الحروف القبطية ـ اليونانية هروبا من الكتابة بالحروف الديموطيقية المصرية لأنها حروف الكتابات الوثنية، أي الفر عونية، وكانت هذه المخطوطات تحتوى على النصوص الإيمانية ورسائل الآباء البطاركة، لتلقى شفاهة على المؤمنين الأميين في الكنايس أما ما عدا ذلك من إبداعات اللغة المصرية -سواء في مجال الفنون، والأداب والعلوم والفلسفة -فقد تم تجاهله. (٣) وقد ادت سياســة التعلــيم الشفاهي هذه ، والتي اعتمدت

على التلقين والحفظ، وعدم

وجيود مين يحسي

المخطوطات والمؤلفات المكتوبة باللغة المصرية، إلى

الملك، فهو هذا لايشير إلى مبنى، ولكن إلى العاصمة والمؤسسة السياسية المصرية، وعلى هذا لا يمكن وضعه مع الكلمات التى تدل على الاقامة مثل: فيلا، كوخ، قصر، ولا حتى بيت، ولكن يجب وضعه ضمن مجال المؤسسات الحكومية.

أما المركبات أو التعبيرات المركبة فتختلف عن التركيبات الموحدة في أن الكلمة الرئيسية فيها ما تزال تنتمي إلى نفس مجالها الدلالي مثل "بيت الطلبة" و "ثكنات الجيش" و "عجلة السيارة"... الخ.

هذه الأنواع الثلاثة نجد نماذجها في اللغة المصرية و شاعت على عهد الفاطميين و فترة الحروب الصليبية كما يلى:

أولا: التعبير Idiom: مثالها تعبير مازال واردا حتى اليوم و هو "أطيب قابك" فقد ورد في تاريخ البطاركة لساويرس ابن المقفع: (والآن فأنا أطيب قلبك بالأسرار الجليلة) وكذلك قوله: (فقالو طيب قلوبنا كما تعلم لأجل ميلاده) وقوله: (حتى ظهر له ملاك الله وطيب قلبه). وفي "منامات الوهراني ورد قوله: (طيبي قلبك من جهتي). وفي أخبار مصر لابن ميسر: (و نفذت المكاتبات إلى أعمال مصر بتطيب قلوب الناس) وقوله: (وطابت نفوس أهل البلد بذلك). و كل من هذه المعاني تختلف عن المعنى في معظم القواميس التي بين أبدينا للكلمة "طيب" و التي تعني في هذه العبارات معنى واحد هو "ترضية النفس، أو الناس، أو "القلب". و هناك دلالة أخرى لهذه الكلمة ترد في "منامات الوهراني": (قد عاقوني عن دخول الجنة لأجله فقلت له: طيب والله طيب) و هذه العبارة تعنى التوعد والتهديد.

ومن العبارات التى شاعت فى هذا العصر ما ورد فى "تاريخ البطاركة": (فأتفق رأيهم ... على رجل مختار خايف من الله) وقوله: (وكان رجل خايف من الله). وقال ابن العسال فى كتابه "المجموع الصفوى": (و يربى أو لاده بخوف الله). ونحن إذا رجعنا إلى المعنى القاموسى للكلمة سنجد أنها تعنى الخوف والذعر، ولكنها هنا استخدمت فى العبارة السابقة بمعنى التقوى والصلاح.

وهناك تعبير آخر ورد في تاريخ البطاركة: (وقال لهم السيد يسوع المسيح يسهل طريقي) وقوله: (انت الرب سهل طريقي) وقوله: (انت الذي تسهل طريقي). وفي منامات الوهراني ورد قوله: (أن يحكي حكاية الفقير الذي طلب من الهراس لقمة فقال: (يسهل الله لك) و التي صارت متداولة الآن على النحو التالي: (ربنا يسهل لك). و في المجموع الصفوى للعسال: (... وكن كرجل الله طويل الروح و لا تتسهل)، و السهل المخاوردت في هذه العبارت بمعاني مختلفة لا ترد في القواميس. و "لا تتسهل" عند العسال تعنى عدم التساهل.

ومن تلك العبارات أيضا ما قاله ابن العسال: (فليس لهم أن يحلو و لا يربطو في سنن الكنيسة)، فهذه العبارة تعنى أنه ليس لهم أى شأن بأمور الكنيسة، أما "الحل و الربط" فمعناها القاموسي هو فك الحبل أو ربطه.

ثانيا: التركيب الموحد Unitary Complex. وهو تعبير يحتوى على كلمة أولى وكلمة متصلة بها وهما لايشيران إلى معنى الكلمة الأولى مطلقا. من هذه العبارات التى تعد من التركيب الموحد تلك التى تحمل معنى واحداً لا تعطيه كل

طمس العديد من مظاهر الحضارة المصرية وثقافتها، وأصبح من النادر أن نجد بين المصريين - بوجه عام - من يتقن كتابة لغته ويفقه محتواها الثقافي. مما سهل على العرب، بعد غزوهم مصر، احلل الحروف النبطية محل الحروف المصرية الحالية.

هكذا اتبع وتابع الحكام العرب والمسلمون في مصر سياسة الرومان. ففي السنوات الأولى من حكم العرب لمصر لجأوا البي كتاب الدواوين الذين كانوا يعملون في ظل الادارة الرومانية البيز نطية ليديروا لهم شنون البلاد. ولما كان هـؤلاء الكتـاب يمارسـون عملهم على أساس استخدام اللغة اليونانية الى جوار اللغة المصرية المكتوبة بالحروف القبطية، فقد أمروا في أول الأمر بكتابة الألسنة العربية بالحروف القبطية. (٤) ومع الوقيت أمر وا باستبعاد الحروف القبطية واحلوا محلها الحروف النبطية. (٥) وتطلب ذلك من كتباب الدواوين أن يطوروا كتابة الألسن العربية واللغة المصرية بالحروف النبطية -وهي الحروف التي طورها المصريون لتكون آخر أشكال كتابة اللغة المصرية - ذلك ان العرب بعد غزوهم لمصر توجسوا من استخدام

المصربين للغة المصرية في حديثهم اليومي وممارسة شعائر هم الدينية، وقلقوا من حالة الإبهام المسيطرة عليهم، (٦) فياجبروا المصريين على استخدام كل وسائل الترجمة المتاحة لنزع ستار الإبهام المستغلق بينهم وبين المصربين. حتى انهم أجبر وا الباعة في الأسواق على المناداة على بضانعهم وسلعهم باللغة المصرية واللسان العربي، فكان البائع المصري ينادي على المدمس بمرادف القريب من فهم البدوي العربي وهو "الفول" وعلى "الحلوم" مع مرادفها العربى "الجبن" .. وهكذا شأن بقية الألفاظ.

وبالتدريج انبدثرت حروف الكتابة المصرية القبطية وسادت الحروف النبطية التي ابتلعت بعض صوتيات اللغة المصرية(٧) وظلت قاصرة عن استيعاب بقية اصواتها حتى اليوم. و هذا هو الوضع الذي تحولت بموجبه اللغة المصرية إلى الكتابة النبطية، كما كان الحال بالنسبة للغة الفارسية التي تكتب حتى اليوم بنفس الحروف وكذلك اللغة التركية التي كانت تكتب بهذه الحروف حتى قيام الدولة التركية الحديثة والغاء الخلافة الإسلامية بها في أوائل القرن العشرين

كلمة منفر دة عن العبارة مثل "قويت شوكته"، فالمعنى الآتي من هذا التركيب هو زيادة قوة ذلك الشخص، و لا يعنى اطلاق المعنى المباشر للفظ، فالشخص ليس له شوكة لتقوى و من أمثلة ذلك ما ورد في "أخبار مصر" لابن ميسر: (فيها قويت شوكة الأتراك و طمعوا في المستنصر، وقل ناموسيه عندهم)، وقوله: (وفيها ابتدت الوحشية بين ناصر الدولة وبني حمدان وبين الأتراك من أجل أنه قويت شوكته). فهذه العبارة لاتحمل غير معنى واحد نتج عن عن تجمع الكلمتين "قويت" و "شوكة"، والمعنبي الظياهر غير المقصود. ومثلها أيضاً قول ابن ميسر: (سعى في قتل ابن حمدان ليتنفس خناقه)، فعند قتل ابن حمدان لا يتنفس الهواء، بل يحصل على حريته، وهو المقصود بالعبارة. و مثال آخر ورد في "تاريخ البطاركة": (بخلاص نفسه من شباك الموت) بمعنى أنه تخلُّص من الموت فجعل للموت شباك . ثم أضافها إلى الموت ليشير إلى خطورة هذا الشيء. وهذا التركيب لا يشير إلى المعنى الأولى المباشر للكلمات بل يشير إلى معنى جديد هو حيل الموت في اصطباد الإنسان بشياكه.

وهناك عبارة أخرى فى المنامات هى: (يقلب عليهم الأرض) وهى تعنى شدة البحث عنهم، ولاتعنى انه يقلب الأرض، فهذا المعنى غير مقصود مطلقا.

ثالثا: التعبير المركب Composite وهي عبارات أو Composite Expression: وهي عبارات تحمل معنيين يصبح اطلاقهما عليهم، أي أنها تعنى المعنيين في وقت واحد، مثل ما ورد في منامات الوهراني: (أنا ما أقدر أوقع عيني في

عينيه) فهى تعنى عدم القدرة على مواجهة الشخص الآخر، كما تعنى شدة الخجل منه، ولهذا فهذه العبارة تحمل معنيين يصح أن يقصدهما المتكلم فى وقت واحد.

وعند الوهرانى كذلك نجد عبارة: (ولم يظهر لها حس ولا خبر)، هذه العبارة تعنى اختفاء هذه المرأة و انعدام أخبارها، فعبر بكلمة "حس" عن أختفاء صوتها، أى لم يعرف عنها شىء وهذا مقصد العبارة، وإن كان هذا لا ينفى المعنى الظاهرى للعبارة.

وقد ورد في المجموع الصفوى لابن العسال: (ما هذا يهمنى فيفترقا، ويكون كلاهما محرومين)، فعبارة "ما هذا يهمنى" تحتوى على كلمة "الهم" أي الحزن أو القلق، وعند تركيبها مع "ما" أصبحت تعنى عدم القلق أو الحزن و كذلك عدم المبالاة أو السخرية كما وردت في عبارة ابن العسال السابقة، فهي تحمل المعنيين. وقد تطورت عبارة أخرى من هذه العبارة هي "ما يهمنيش". عبارة أخرى من هذه العبارة هي "ما يهمنيش". صياح الديك طلوع صياح الديك طلوع محدد وهو الفجر، وهذا لا ينفي معنى العبارة الطاهر.

يهمنا أن نشير لما ذكرناه فى السياق السابق إلى أهمية تحليل العبارات فى الأمثال الشعبية المصرية وما شابهها من العبارات السائرة، لأننا سنجد فيها نماذج هائلة على ما سبق وذكرناه فى دلالة العبارة فى اللغة المصرية ومدى خصوبتها ومساهمتها فى تطوير هذه اللغة الحية التى سادت المنطقة لعهود طويلة ومازالت.

"- أنظر مقال تحت عنوان" المصريون اختر عوا المقاومة الشعبية " للكاتب في جريدة الدستور القاهرية في ١٩٦/٢/٢٨ يدور حول أدب الشهداء المصريين قبل المسبحية.

كان ذلك بناء على أوامر الإمبراطور ثيودس في عام ٢٨٩م. أنظر مقال للكاتب في جريدة الدستور القاهرية في ٢/٥/٢ تحب عنون المصريون دافسوا عن المسيحية قبل أن يؤمنوا بها".
 المحريجور الكبير وجه لبابا جريجور الكبير وجه تعليمات الى رجال الدين تعليمات الى رجال الدين التابعين له يقول فيها: "لتكن كلمتكم هى الكتاب".

٦- بعد استيلاء المسيحيون على المعابد المصرية وتحويها إلى كنايس- كما حدث في مكتبة ومعبد سير ايس/أو زير باسكندريا والاستيلاء على مكتبات هذه المعابد، تمكن بعض المصريون من إنقاذ بعض هذه المخطوطات و دفنها تحت الأرض. وقد اتبع نفس اسلوب الدفن هنذا مع المؤلفات التي كتبت كمحاولات لوضع رؤى دينية مختلفة تحت تأثير الفلسفات والمعتقدات المصرية وبخاصة الأوزيرية وبشرت بمســيحية لا تور اتيـــة كمـــا الحال في المريمية، وحاربتها الدولة الرومانية المسيحية على أساس الحجة التوراتية

## لغة الجبرتي في سلسلة تطورات اللغة المصرية

ولعل من المناسب هذا أن نلقى الضوء بشكل من التفصيل على خواص لغة الجبرتي في مستوياتها المختلفة، أصواتها ونحوها ومعجمها وذلك من خلال كتابه "عجايب الأثار" لكى نستدل منها على استمر إرية تطور اللغة المصدية باعتبار ها دليلا على استمرار حيوية الشعب المصرى ومقاومته الحضارية للغزوات الثقافية الأجنبية: ولنبدأ بالأصوات: تشترك الألسنة العربية مع اللغة المصرية عند الجبرتى في نطق بعض الأصبوات المهموسة (وهي مجموعة في قولك "حثه شخص فسكت") باستثناء أصوات "السين" و "الذال" و "الظاء" و "القاف"، حيث تختص الألسنة العربية باستعمال هذه الأصوات. في الوقت الذي تنفر د فيه مصرية الجبرتي بأصوات الجيم، و الجيم المعطشة مثل "بيجامة" و "اياجورة". والهمزة المنقلبة عن القاف العربية مثل: ألت = قلت، و "الظاء" المنقلبة عن "الضاد" في مثل ظابط = ضابط وقد ساعدت صوتيات هذه الحروف المصرية الجبرتي على استيعاب كثير من الألفاظ الدخيلة للغة المصرية من الألسنة واللغات التركية والفارسية والفرنسية والإيطالية و الألمانية و اليونانية و الأسبانية و غير ها.

ففى لغة الجبرتى ثلاثة أصوات للجيم، هى الجيم التراثية، والجيم المعطشة التى استخدمها فى الكلمات المقترضة من التركية والفارسية مثل: (ينكجرية)= انكشارية و(جراكسة) = شراكسة (جاهين) = شاهين، (لاجين) = لاشين، (جلبى) = شلبى الخ .. والجيم المصرية الموجودة فى الكلمات (حجنه) وتعنى النباتات الشائكة التى تنمو

التى تعتبرأن هذه المعتقدات وثنية فقد عثر في عام ١٩٢٩ على مجبوعة من البرديات التي تحتوي على تعاليم "ماني" محفوظة الآن في متحف برلين، وفي عام ١٩٤٦ عثر في مدينة نجع حمادی علی خبینة من البرديات تحتوى على العديد من مخطوطات الفلسفة "الغنوصية" و"الهرمسية"، هذا الى جانب المنات من برديات "أعمال الشهداء المصريين" قبل المسيحية وبعدها التى سرق معظمها وتوجد في مكتبات الدول

٧- من المعروف أن القبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية كانت تستخدم لغات ذات صوتيات ومفردات مختلفة ومتعددة وغير موحدة. وذلك بسبب الروح القبلية الشديدة الرافضة لفكرة الدولة، مما أدى إلى عدم قدرتهم على إبداع حروف للكتابة قادرة على استيعاب هذه اللغات ومفر داتها. وقد واجه عثمان بن عفان الخليفة الثالث هذه المشكلة عنما حاول جمع القرآن في كتابة واحدة. يقول ابن خلدون في مقدمته "إن الكتابة هـي المرتبة الثانية من مراتب الدلالة اللغوية، و هي تابعة في نمو ها و تطور ها بتقدم العمر أن والحضارة، والكتابة لهذا السبب تنعدم مع البداوة وتكتسب بالتحضر، ولا

على حواف المجارى المائية. و (جفيط) صفة اللحم السردئ، و (جوخ) نوع من القماش، و (جوابات) بمعنى الخطابات، و (كرباج) بمعنى سوط، و (حُرج) بمعنى وعاء كبير توضع فيه الأشياء، و (جنابيه) بمعنى وعاء يوضع على جانبى الدابة يحمل فيه بضائع الباعة الجوالين..

كما توجد في لغة الجبرتي صورتان للقاف هما: القاف التراثية وتستعمل في الكلمات المقترضة من التركية مثل "قليونجية" بمعنى بحارة، و"صنجق" بمعنى أمير، و"قابجي" بمعنى رسول، والقاف التي تنطق في المصرية همزة مثل "قفاطين" و"قهوة" و"رقاصة" و"عرقانة" و"عراقي" بمعنى غطاء للرأس و"غلقان" و"قفف".

ولا يستعمل المصريون في لغتهم "الثاء" ويحلون محلها "التاء" في مثل "تلاتة" محل "ثلاثة" و(أتر = أثر) و(أتنين = أثنين) و ارتودكس أرثوذكس، ونلاحظ هنا استبدال الثاء بالتاء وكذلك استبدال الذال بالدال، وينطبق ذلك على بقية الأصوات (مابين الأسنانية) (الذال والظاء). كما استعمل الجبرتي صوت (الياء) بديلا لصوت "الهمزة" يسيرا=أسيرا، وماية=مائة، كما تستوعب لغة الجبرتي المصرية نطق أصوات الحركات في اللغة التراثية وتزيد عليها أصوات الحركة الناتجة عن: الكسرة التي يتولد من نطقها العركة للناتجة عن: الكسرة التي يتولد من نطقها "ياء" كما في نطق الكلمات (محمدين، عوضين، الغين، حسنين، الغين، والضمة الطويلة كما في الكلمات (هون، يوم، عوف).

وخلاصة هذا الكلام أن لغة الجبرتي المصرية فوق أنها تحتوى على أصوات الألسنة العربية

يصيبها البدو عادة إلا المقيمين على تخوم المدن. ٨- وهو ما عرف بسياسة تعريب الدواوين على أيام الوليد بن عبد الملك ابن مروان سنة ٧٠٥ وذلك بتطوير حروف الكتابة النبطية. وفي هذه الفترة أضيف "الجنكم" وهو نقطة أو شرطة توضيع فوق الحروف لإعطاء صوتيات إضافية للحروف النبطية. انظر في ذلك اوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية لأدولف جروهمان، السفر الأول حيث نلاحظ أن صوتيات اللسان العربى كانست تكتسب بحسروف قبطية/يونانية، ثم انقلب الأمر فى فترة تالية أتكتب اللغة المصبرية بالحروف النبطية المطورة بدلامن الحروف القبطية (ويرجع ميل البدو العرب إلى استخدام الحروف النبطية لعدة استباب منها أسواق الأنباط التجارية التي كانت منتشرة من جنوب فلسطين و سيناء حتى يثرب حتى القرن الخامس الميلادي، ومن المعروف ان هذه الكتابة مشتقة من الكتابة السينائية المصرية.

والثقافي الصينوي الحضاري والثقافي الضعيف الذي كان يسود بين قبائل الجزيرة العربية وجهاهم بدروف الكتابة وعزوفهم عن التعلم الأنهم أهل حرب وغزو، فقد تركت الدواوين الرسمية

والحكومية في يد المصريين النين تعلموا الكتابة بالحروف النبطية/العربية، ووضعوا لها مصطلحاتها الحضارية والثقافية والإدارية والمالية التي كان يجهلها العرب، وقد ساعد ذلك بشكل مباشر على تطوير اللغمة المصرية الحديثة ووضع أشكال كتابتها الجديدة - المتأثرة بالحروف النبطية القديمة - والتبي لم تعرفها الجزيرة العربية من قبل فادخلت النقاط فوق الحروف الجنكم المصرى-وتحتها، ووضيعت علامات للدلالية على الحركات الصوتية القصيرة، وتشديد الساكن، والسكون والهمزة والأصوات الحلقية وعدم التلفظ عند توصيل الكلمات، وأليف المدوتنوين أواخر الكلمات وتغير شكل ووضع الأشارات بالنسبة لجسم

العرف. وقد أدت عمليات التطوير هذه على يد المصريين إلى نتيجة هامة للغاية، فقد تضخمت واشتملت على انظمة ثقافية عالية حتى أن العرب انقطعت صلتهم بهذه اللغة الجديدة وصاروا عند الحاجة يتعلمونها على يد المصريين قديما وحديثا.

وماز الت الجهود لتطوير هذه اللغة مستمرة حتى اليوم، حتى البه من اليوم، المحسوتيات المصرية بالحروف ذات الأصول النبطية محاولات مثل إضافة

تتفوق عليها في أصوات خاصة وأنماطا من المقاطع لا نجدها في هذه الألسنة.

وفى مجال الصرف: أحلت لغة الجبرتى المصرية صيغتى "انفعل" و "تفعل" محل المبنى للمجهول التقليدية فى السنة العرب، وذلك بعد تحوير هما صوتيا بما يتلاءم معهما، فصارت صيغة "فعل" فيها "انفعل" مثل:

إنضرب= ضرب، وإنطعن= طعن. وصارت صيغة "تفعل" منها "اتفعل" مثل: اتكسر= كسر في لغة التراث، اترمي= رمي، انجر= جر، انحط= حط، انحصروا = حوصروا، انحلت= حلت، انفصل عن القضاء= فصل، انجرح= جرح، انهرس = هرس، انهبط= هبط، انغرز= غرز.

ويتحتم علينا أن نتعرض كذلك لموضوع البناء للمعلوم والبناء للمجهول لنوضح أن الجبرتى فى لغته المصرية استعمل صيغتى (اسم الفاعل واسم المفعول) استعمالا متميزا، فالصيغة الأولى تدل فى السنة العرب على الحدث ومن أوقع عليه والصيغة الثانية تدل على الحدث ومن أوقع عليه هذا الحدث، بيد أن الجبرتى فى لغته يستعمل اسم الفاعل للتدليل على الحدث ومن أوقع عليه وليس من أوقعه مثل: (وكان هو المتعين فى الإفتاء) ويعنى المفصول من نيابة مصر، و"انقطع ويعنى المفصول من نيابة مصر، و"انقطع الجالب" ويعنى المجلوب.

أما صيغة اسم المفعول فقد استعملها الجبرتى فى لغته المصرية استعمالات غير معروفة فى السنة العرب مثل (مكسوف البال) بدلا من كاسف، ومثل (اوراق مدشته) لا يوجد فعل لهذه المادة فى السنة العرب، و(التخيلات على المتهومين)

ويعنى المتهمين.

كما يستخدم الجبرتى فى لغته المصرية جمع صيغة اسم المفعول على "مفاعيل" مثل (مجاريح، معاليم، مساتير) وهذا غير معروف فى السنة العرب.

وفى مجال التراكيب النحوية: سنلاحظ على لغة الجبرتي المصرية ما يلى:

(۱) استخدامه المعادلة التركيبية اسم + فعل (ماض أو مضارع) بدلا من الشائع في لسان العرب فعل + اسم.

مثل: المراكب وصلت.

\_ عبد العال الأغاطلق زوجته

\_ أهل الأرياف القريبة تأتى بالميرة.

\_ أفرنج أحمد يلبس حكم قانونهم.

\_ و على بك الوزير قتلوه أيضا و هو داخل يظنوه مصطفى بك.

وفى الجملة الأخيرة لا نجد لها أى تشابه فى لغة التراث سواء من ناحية المستويات الصوتية والصرفية والنحوية وعدم مراعاة إعراب أواخر الكلمات. بدليل استعمال صيغة المضارع المرفوع (يظنوه). مجردة من علامة الرفع وهى النون (يظنونه).

ويتخذ الجبرتى فى استعمالاته للجمل التى تقع أحوالا أو صفات سلوكا لا صلة له على الإطلاق باللسان العربى حيث لا تتحقق لهذه الجمل ما تحدده لها ألسنة العرب من وظائف لغوية معينة. ومن الأمثلة على ذلك:

(فاغرى به رجلاً كان عنده بناحية طلخا يضرب نشابا).

فالسنة العرب تورد هذه الجملة هكذا:

(١) فأغرى به رجل.

حرف ال "ج" المعروف بالقاهري وحرف ال "ض" لصوتية مصرية مجهولة تماما عند البدو العرب، حـــرف "ب" وحـــرف "ف"...الخ، و أن كان البعض قد ذهب إلى نبذ تطوير الكتابة المصرية على أساس الحروف النبطية بسبب قصورها الواضيح فيي استيعاب صوتيات اللغة المصيرية واستبدالها بالحروف اللاتينية أو الروسية التي اخذت بعض حروفها من الديموطيقية- أو العصودة الصبي الحسروف الديموطيقية والقبطية أسوة بالشعوب التي ما زالت حتى اليوم تحتفظ بحروف كتابتها الأصلية مثل الصينية بالرغم من صعوبتها الشديدة التي لأ تقارن بسهولة الحروف الديمو طيقيـــة القبطيـــة- أو الاستمرار في جهود تطوير الحروف القائمة الآن حتى نستمكن مسن التعبيس عسن صوتيات اللغسة المصرية والحصول على نظام كتابي مناسب. أنظس في ذلك " أصوات جديدة لحروفنا العربية " في كتاب " معجم الألفاظ العامية " وضع د. عبد المنعم عبد العال مكتبة الخانجي ١٩٧١ . ١٠ يقول المقريزي عند

 ١٠ يقول المقريزى عند كلامه عن دير موشة " وتغلب على نصارى هذه الأديرة معرفة القبطي الصعيدي وهي أصل اللغة

القبطية. وبعدها اللغة القبطية البحرية ومعظم نصماري الصعيد أولادهم لا يكادون يتكلم ون إلا بالقبطية الصعيدية "وقول ماسبيرو" ولكن من المؤكد أن سكان صعيد مصر كانوا يتكلمون ويكتبون باللغة القبطية حتى السنين الأولى من القرن السادس عشر". هذا من جانب ومن جانب اخر بجب أن نتذكر أن اللغة ليست حروف الكتابة و لكنها الأصوات و نظم النحو و المسرف و المحتسوي الحضاري. والأصوات التي نحاول كتابتها بحروف تدل قدر الإمكان عليها و التي لم

اللاتبنية أو غيرها. و لنا في كتابـــة الحــروف التــي يستخدمها المتعاملين مع الكمبيوتر اليوم مثال لمحاولة المخروج من هذا المازق. 11- السلوك ص ٢٠-١- السـلوك ص ٢٠-١- السـلوك ص ٢٠-١ جا قسم ٢. ما السـلوك ص ٢٠٠ جا قسم ٢. قسم ٣. عادالمرجع قسم ٣. عادالمرجع قسم ٣.

تتبدل (لأن الأمر مرتبط بالصفات التشريحية للحنجرة

عبر التاريخ إلا في النادر

القليل) يمكننا أن نكتبها

بالحروف اللاتينية او حروف

كتابة اخرى دون ان تصبح لغتنا المصرية هي اللغة

ص ١٠٠٣ ج اقسم ٢ .

١- السـلوك ص ١٠٩ ج اقسم ٣ .

قسـم ٣ . ١٤ - المرجع

١٥ - السـلوك ص ١٩٩ ج اقسم ٣ .

قسـم ٣ . ١٦ - السـلوك

ص ١٩٩ ج اقسم ٣ .

(٢) كان عنده بناحية طلخا.

(٣) يضرب نشابا.

وينتج لنا تتابع الجمل انساقا من الأفعال غير مألوفة فى السنة العرب مثل: (كان أراد محمد بك تلبيس مصطفى اغا) و (وهو أخو على باشا الذى كان يسيرا) و (أرسل الباشا إلى مراد بك الدفتر دار يعمل جمعية فى بيته) و (طلبوا يركب معهم يأخذون بثاره).

وفى أزمنة الأفعال تقتصر السنة العرب على الماضى و المضارع و الأمر ولا نجد عندها ما نسميه بالأفعال المستمرة (cotinuous tenses) ولكن لغتنا المصرية تقدم لنا هذه الأزمنة بإضافة حرف الباء فى أول الفعل كما فى الأمثلة التالية: زهدى بياكل. للمضارع (المستمر).

ز هدى كان بياكل. للماضى (المستمر). الخ ... فإذا ما انتقلنا إلى استعمال أدوات العطف عند الجبرتى وجدنا في استخدام بعضها، وعلى

الأخص (الفاء، الواو). مثال ذلك: "أشيع انتقال الأخص (الفاء، الواو). مثال ذلك: "أشيع انتقال الأمراء المصرلية من جهة البحيرة وقبلوا (أي ساروا للوجه القبلي) إلى ناحية الجسر الاسود". حيث عطف الجملة الفعلية (وقبلوا) على المصدر

(انتقال) غير ملتفت إلى ما تقتضيه لغة التراث من تجانس العطف بين الصيغ المتعاطفة

فإذا ما انتقلنا إلى استعمال الجبرتى للعدد نجده قد ترك صيغ لغة التراث تماماً في معظم مؤلفه مثل (وصل واحد قبجي) وهو في ذلك ملتزم باللغة المصرية. كما كان للجبرتي في لغته المصرية استعمالات خاصة مثل (في حادي عشرينه) وليس (وفي الحادي والعشرين) كما في السنة العرب. كما لا يلتزم الجبرتي في ذكره للأعداد

بالإفراد والتثنية والجمع وكذلك التعريف و التنكير . وفيما يختص بالمطابقة: ونعنى مراعاة القواعد المقررة في ألسنة العرب بالنسبة للتذكير أو التأنيث من جانب، أو بالنسبة للأفر اد أو التثنية أو الجمع من جانب آخر، أو بالنسبة للأبواب النحوية المختَّلفة، نجده في حالة التذكير أو التأنيث يستخدم استخدامات نوعية غير مالوفة في السنة العرب بالنسبة للفاعل ولاسم الإشارة وللاسم الموصول وللنعت بنو عيه، وللعدد. ففی بعض استعمالات الجبرتی تراه لا بلحق القاهر ة "تاء" التأنيث بالفعل المسند إلى الفاعل الجمع للمؤنث العاقل، مثل: "فتضرر المحترفات منهن"، وتنص قواعد ألسنة العرب على إلحاق "تاء" التأنيث بالفعل هكذا: (تضررت)، وفي الوقت نفسه نراه يلحق هذه التاء بالفعل المسند إلى

> وفي استعمالاته لأسماء الموصول يستعمل صبيغة "التي" وهي في ألسنة العرب للمفردة المؤنثة لتكون عائدة على جمع المذكر، مثل: (وفي سابع عشرينه رجعت العساكر التي كانت توجهت إلى جهة الشرق بحمولهم).

> وفيما يختص بالإعراب: فإنه يمكننا أن نقول بأن لغة الجبرتي المصرية قد تخلصت في مجملها من الإعراب، وعلى أساس ذلك فمن الظلم تحكيم المقاييس الإعرابية على لغة الجبرتي المصدرية بكافة مستو باتها

> إما من حيث الدلالة: فللجبر تي مستوى خاص به و للغته المصرية، يتمثل في عبارات مثل: (كبسهم على حين غفلة) = هاجمهم، (يركب على بيته) =

<u> ۱۷- السلوك ص ۹۹۲ ج۱</u> قسم ٣ . ١٨ ـ عقد الجمان للعيني ص ٢٩٩. ١٩- السيلوك ص ٥٠٩ ج١ ۲۰ - السلوك ص ٤٩٩ ج١ قسم ۲، فرق المال بمعنى وزعه، مستعملة حتى اليوم في لغتنا المصرية فهي ممتدة ٢١- عبد القاهر الجرجاني لغويا. د. البدر اوي ز هر ان. ص ١٧٤ دار المعسارف. ۲۲- الســـلوك <u>ص ٥٣٤ /</u> ٥٣٥ ج ١ قسم ٢ . ۲۲ - مغنى اللبيب لابن هشام ج ١ ص ١٨٢ / ١٨٣ افسرا الأسئلة التي نكرها ٢٤ - سورة النساء آية ١٤٨ ۲۵-ســورة الفاعل جمع المذكر السالم مثل: (وجلت الفلاحين الشوري آية ٢٣. من بلادهم) و (هجت القبليون على المتاريس). ٢٦ السلوك ص ٤٢٥ ج١ قسم ۲ . ۲۷ - السلوك ص ۷۵۹ ج۱ قسم ۳ . ٢٩- السلوك ص ٥٣٨ ج١ ٣٠- السلوك ص ٤٢٩ ج ١ قسم ٢ . ٣١- السلوك ص ٥٧٥ ج١ ٣٢ ـ السلوك ص ٦٧٣ ج ١ قسم ٣ . ٣٣- السلوك ص ٥٨٦ ج١ ٣٤- السلوك ص ۸۹۱ ج۱ قسم ۳. ٣٥ - السلوك ص ١٠٤ ج١ قسم ۲ .

........

المصادر والمراجع: 1- حـول كتابة اللغـة المصرية الحديثة - بيـومي قنـديل مجلـة مصرية العدد التاسع - اكتوبر ١٩٨٦.

٢- مدخل الى اللغة العامية المصرية - بدر نشأت - مجلة القاهرة - العدد ١٦٣ - يونيو ١٩٩٦

حول اللغة المصرية الحديثة - بيومى قنديل - مجلة القاهرة - العدد ١٦٣- يونيو ١٩٩٦ .

٤- في علم اللغة التاريخي
 د. البدراوي زهران - دار
 المعارف ١٩٧٩ .

 المقدمة لابن خلدون-تحقیق علی عبد الواحد وافی - ط۲ - القاهرة ۱۹۹۷.

آوراق البردی العربیة بیدار الکتب المصریة و الدولف جروهمان.

۷- السلوك لمعرفة دول الملوك - للمقريزى - نشره د/ محمد مصطفى زيادة - القاهرة ١٩٤٢-١٩٣٤ .

٨- عقد الجمان للعينى دار الكتب المصرية .

مغنى اللبيب عن كتب
 الأعاريب - لابن هشام
 تحقيق محمد محى الدين عبد
 الحميد- القاهرة

يهاجمه ويحاصره، (قارشه) = نادمه، (انجمع عنه) = نبذه، (يسلكونهم للخروج) = يسهلون لهم الخروج، (الضوى) = حامل المشعل للسياف، (العرقانه) = السجن، (احترق بحر النيل) = جف ماؤه في التحاريق. إلخ..

مع ملاحظة أن بعض هذه الكلمات تطورت الى أشكال أحدث في الكتابة وإلى بدائل لفظية أخرى. أما على مستوى معجم لغة الجبرتي: فإن الثروة اللفظية للغة الجبرتي المصرية تفوق اللغة التراثية بمر احل كبيرة بفضل استيعابها لمفردات الحضارة الحديثة وتأثرها باللغة القبطية والتركية و الإيطالية و غير هم من اللغات الأخرى، وهي ألفاظ لم تعرفها ألسنة العرب. وإن كان الجبرتي لم يستطع أن يستوعب معانى الأجهزة العلمية التي وردت مع الحملة الفرنسية، كما لم يستوعب فهم معنى النوادي ولا المطاعم والمصطلحات السياسية كالتمثيل النيابي وكلمة المواطن التي كان يكتبها (ستوين) والاستقلال والدولة وحرية المرأة فهذا كان لز من قادم تتطور فيه اللغة المصرية بناء على تطور مفاهيمها السياسية والاجتماعية. وإن كان صديقة الشيخ حسن العطار ومن بعده الشيخ رفاعة الطهطاوي قد بذلا في سبيل ذلك جهوداً عديدة لا يمكن أن تنكر، وتستكملها لغتنا المصرية حتى اليوم خاصة إذا رجعنا إلى المصطلحات التي جاءت لتستوعب التكنولوجيا الحديثة واستخدام الكمبيوتر

ونضيف إلى كل هؤلاء الرواد كوكبة من الأدباء والشعراء المصريين الذين ساهموا بقدر كبير في تطوير لغتنا على مستوى المقال و المسرح والأغاني منذ أديبنا النديم والشاعر العظيم أحمد شوقى وبديع خيرى وبيرم التونسي وعبد الحميد

الديب وفؤاد حداد وصلاح جاهين و فؤاد قاعود وسيد حجاب و أحمد فؤاد نجم والأبنودى والعديد من الشعراء الذين يصنفون خطا على أنهم شعراء العامية.

والذى يهمنا ذكره هنا هو أن اللغة المصرية على مر تاريخها كانت ضمن أشكال المقاومة الثقافية التى كانت تواجه الدخيل و الأجنبى و تستوعبه في سياقاتها دون أن تترك نظامها وبطريقة أكثر قوة. و هي الآن تسعى لكى تتخلص من مشاكلها القائمة والمتمثلة في از دواجية لغتنا التي نتعلمها واللغة التي نتكلمها وحروف كتابتها.

فى النهاية يجب أن ننبه إلى المعركة التى يخوضها الآن مدعى العروبة فى ساحة ثقافتنا المصرية من أجل إعادة القواعد التى وضعها العروبيون الأول من أمثال سيبويه وغيره إلى لغتنا القومية المصرية لتكبلها وتضيق الخناق من حولها و دفعنا إلى التخلف.

المعتقدات المصرية فى سياق التدين المصرى كشكل من أشكال المقاومة الثقافية

تقديم

فى نهاية العصر الحجرى لحق مناخ الكرة الأرضية تغيير جوهرى غير معه البيئة الطبيعية فى شمال أفريقيا. فالصورة العامة التى يتفق عليها أغلب علماء المناخ آنذا كتقلبات مناخ يمكن تبسيطها فى أن ما هو اليوم نطاق الصحارى فى

١٠ المستدرك العربي
 الفرنسي - للعلامة الفرنسي
 دوزيه وتذييل المستشرق
 فانيان عليه

1 ا ـ تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ـ دار أحمد السعيد سليمان ـ دار المعار ف.

المعارف. 11- تاريخ مصر من بدايات القرن الأول الميلادي حتى نهاية القرن العشرين من خـــلال مخطوطــة تـــاريخ البطاركــة لســـاويرس ابــن المقفع . إعداد و تحقيق : عبد العزيز جمال الدين . مكتبة مدبولي . القاهرة ٢٠٠٦. وسط العالم كان يعيش فى ذلك الوقت فى ظل عصر مطير، وكان وجه هذه الصحارى، بما فيها صحارى شمال أفريقيا و مصر، تغطيه حياة نباتية غنية وحيوانية وفيرة، عليهما عاش الإنسان صيادا و جامعا للثمار. بينما كانت أودية الأنهار، بما فيها نهر النيل ، كثيفة بالمستنقعات والأدغال الموبوءة بالملاريا و الحيوانات المفترسة، لذا كانت خالية من البشر.

ولكن أعقب ذلك تقلبات مناخية أدت إلى سيادة الجفاف في هذا النطاق الصحراوي، فلجأ النبات والحيوان و من خلفهما الإنسان إلى مواضع الماء. و هكذا كان الموقع الجغرافي في الفترات المطيرة هو الذي يتحكم في انتشار الإنسان ونشاطه، ففي العصور المطيرة التي تكلمنا عنها كان الإنسان ينتشر في كل المواضع لا فرق بين موضع و آخر فكلها تنال حظها من المطر، ولهذا كان البشر يعيشون في مساحات واسعة دون أي تزاحم و بالتالي دون أي ترابط، مما انعكس على شكل حياته الإجتماعية والاقتصادية حيث لم تظهر الروابط الأسرية القوية ولا المسكن الثابت، ولا التجمعات البشرية في أبسط أشكالها، ولا الملكية الخاصة للأرض أو غيرها بسبب عدم الملكية الخاصة للأرض أو غيرها بسبب عدم الاستقرار الناتج عن حياة الترحل.

وعندما كانت الأمطار لا تسقط بعض السنوات يرتحل البشر إلى المواضع الأوفر مطرا. و لكن عندما سادت ظروف تذبذب الأمطار ثم تلتها ظروف الجفاف، فقد صارت المواضع التى تتوفر فيها المياه و بالتالى الحيوان والثمار هى التى تتحكم فى نشاط و تجمع البشر، وبالتالى استقرار هم و ظهور المساكن الأولى المستقرة، مع اهتمام بدائى بملكية مشاعية للأرض و إنتاجها



هـرمس المصـري فـي المخيلة اليونانية

من نبات و حيوان بين أفراد الجماعة المستقرة، من هنا كانت المواضع الأولى لاستقرار البشر في كل نطاق شمال أفريقيا في فترات التحول و الجفاف هي الواحات و وديان الأنهار.

من هنا برز نهر النيل ، المحمل بالمياه طول العام، كأقوى قطب، فى شمال أفريقيا، جذب إليه أعدادا هائلة من البشر تحلقوا حول واديه و أقاموا قراهم الضخمة التى مارسوا فيها الزراعة المنظمة الأولى، تلك الثورة التى أبدعت لنا الذاكرة البشرية و بعدها التاريخي من خلال متابعة نمو النبات و فيضان النيل.

#### المصرى و النيل:

مابین موضعی الصحراء و النیل تم الجدل الذی لابد منه علی ید المصریین الأول الذین شقوا قلب الوادی لیصلوا إلی لبه و مجراه، من أجل انتزاعه من فوضیی الطبیعة و زراعته، عن طریق ترویضه و استئناسه وخلق الوادی الجدید، واد من صنع أیدی البشر، من أجل البشر، و علی نظامهم

هكذا كان العمل (وما يصاحبه من تكنولوجيا وعلوم) هو الأساس الذى قامت عليه الثقافة المصرية التى وحدت كل الشعوب التى هاجرت للوادى فى شعب واحد شعاره العمل و المحاسبة، ومن هنا قامت الدولة لتنظيم العمل حول النيل وتقنع بما يقدمه لها هذا الشعب من هبات و هدايا وقرابين سواء لها أو للكهنة الذين يشكلون القاعدة العلمية للشعب و الدولة.

و لقد قام الإنسان المصرى من خلال كده و عمله المستمر، باستغلال نصف العام الفارغ فى إقامة الجسور والسدود و الترع و المصارف الكبرى، بل وقام بتحويل مجرى النيل ذاته عند أسوان



هــرمس المصـــري فـــي المخيلة الرومانية

ليتدفق فى سلاسة و يسر بعيدا عن الجنادل، فتمكن من ترويضه و انتزاع أنيابه و مخالبه، أو كما قيل: إن النهر الذى كثيرا ما فقد عقله عند تحاريقه، أو عقاله عند استبحاره، منح لأول مرة عقلاً بل و ضميرا بشريين، النهر الذى طالما تحكم فى رقاب المصريين، قديماً قبل التاريخ، قد تحكموا فى رقبته وجعله تابعاً له، كما استفاد من منخفض الفيوم ليحوله إلى أعظم خزان مائى فى وادى النيل.

مكذا وقر فى ذهن المصرى قدسية العمل و البناء عبر تاريخه المديد. ومن خلال هذه القيمة المقدسة للعمل حرّم سلب و نهب عمل الغير، أو استعمار البلدان الأخرى من أجل سلبها و استعبادها كما حدث بالنسبة لقبايل الفرس و الهكسوس و اليونان والرومان و العرب و العثمانيين ..الخ، فظلت حضارته بعيدة عن هذا النزوع الاستعمارى. بل انصرف إلى تشييد أعظم صروح البشرية كالأهرامات، وشق الجبال، وطوع النيل



هنا في مصر بين الوادى و الصحراء عليك أن تختار بين النقيضين لتمارس جدلك مع الآخر، عليك الاختيار بين الصحراء أو الوادى، و لحسن حظ الجنس المصرى أن صحراوات مصر تعتبر من أشد صحراوات شمال افريقيا جفافا، فكان لزاما على من يسكنها إما أن يستقر في الوادى مزارعا أو يُمضى حياته في الصحراء يقوم بالسلب و النهب حتى يقضى عليه. و بات الحد الفاصل بين سكان الوادى و سكان الصحراء هو



هرمس (تحوت) المصري

ذات العامل الذي أدى إلى انصهار الشعب المصرى في بوتقة ثقافية واحدة طوال تاريخه، فيما عدا بعض الهوامش المتطرفة و البعيدة عن قلب الوادى. فكانت الصحراء هي الضد الذي أبرز ندها في الوادى.

#### جدل الأمكنة و الاستراتيجية

إن تكوين مصر وحضارتها كانا من صنع المصربين، تأمل النيل مجتاز ا آلف الأميال من خط الاستواء إلى البحر المتوسط، هل تجد على طول مجر اه إلا مصر واحدة ؟ ... إن هبات النيل، أى فيضاناته، كهيات الطبيعية سواء بسواء، طائشة عمياء، إذا ما تركت دون ضبط فإنها تدمر كل شيء وتخلف مستنقعات الملاريا الوبيلة، والإنسان المصرى وحده، هو الذي استطاع أن يجعل من هذه الهية نعمة لا نقمة، لتصبح مصر هية المصريين، و على طول ساحل شمال أفريقيا ولمسافة ١٠٠٠ ميل من الصحراء لا نجد موضعاً معمور أ مثل وادى النيل في مصر ، بل إنه بحجمه الذي يحمل اليوم نحو أكثر من ٧٠ مليونا من البشر يعد أكبر و أضخم رقعة معمورة في شمال أفريقيا و غرب آسيا ابتداء من المحيط الأطلسي حتى حدود الهند، و لعل و زنه النسبي في التاريخ القديم كان أكبر و أضخم فمصر بواديها الغني وسط محيط الصحراء الآسيوية الأفريقية تبدو قطب جاذبية شديد الإغراء وهو اغراء لا يعرفه إلا من عرف معنى الوصول إلى أى واحمة بعد رحلة قاسية في الصحراء. ولهذا كان "اهبطوا مصر" هو الحلم والشعار العملي لكل رُحل الصحاري المحيطة.

والموقع - هو الآخر - لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أو مغامرين من وراء



أقدم قبة سماوية في العالم بمعبد دندرة

البحار منذ اليونان والرومان، فكان قبلة وبوصلة للأساطيل. وعن هذا عبر "ليبنتز "بوعى فى مشروعه للويس الرابع عشر حين قال: "لا يوجد بين أجزاء الأرض جميعها بلد يمكن التسلط منه على العالم كله، وعلى بحار الدنيا بأسرها غير مصر".

لهذا تعرضت مصر لأخطار وتعديات الصحراء والبحر معا، لقراصنة السهوب من هكسوس وفرس - وقراصنة البحر - من يونان ورومان الخ ... هنا يمكننا أن نضع أيدينا على الملمح المفتاح، لقد عاشت مصر دائما أو غالبا في تحديات وخطر، ويكاد الخطر والتعديات الخارجية تتناسب طرديا مع خطورة الموقع وأهميته وغناه، ومع الاثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طرديا، فمن يكسبه يكسب الكثير، ومن يخسره خسر أكثر.

ونبادر على الفور فنقول إن هذه الحقيقة – الحياة في ظل الخطر والتحديات – لم تكن شرا مطلقا، بل هي أساسا ظاهرة صحية رغم كل التضحيات والثمن الباهظ الذي دفعته مصر من حريتها أحيانا كثيرة. وهي ظاهرة صحية لأنها أبدا ومنذ وقت مبكر شحذت الوعي القومي وأر هفت الحساسية واليقظة الوطنية واستبعدت احتمالات الانغلاق على الذات واللامبالاة بالعالم الخارجي. حقيقة أخرى نضيفها هنا وهي أن الموضع والموقع، أي الوادي والصحراء، صارا معام موضعا لمصر التي وعت بعد ذلك موقعها الجديد في قلب العالم القديم والجديد، ودور ها الحضاري



كانـــت الزراعـــة حلـــم المصري حتى في جنته.

# من تعددية المعتقدات ظهرت الدواة والأمة المصرية:

من خلال المؤسسات العلمية والإدارية ثم الثقافية والدفاعية التى أقامها المصريون تشكلت أول دولة في التاريخ ظهرت كتعبير تاريخي من الوادى في مواجهة الصحراء التي تمثل الفوضي والتوحش والأنانية واللانظام فالدولة هكذا تعسر عن تناقض الوادي والصحراء، كذلك عن حقيقة أن الوادى يشكل بيئة نهرية فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعي في حياتها وإنما على ماء النيل، وقوامها هو زراعة الرى، ومن هنا تبرز كل الفروق في حياة المجتمع النهري وطبيعته، ففي البلاد التي تعيش على الأمطار مباشرة بختذل المجهود البشري إلى حده الأدنى، فبعد قليل من إعداد الأرض والبذر يتوقف العمل أو يكاد حتى الحصاد، وبين هذا وذاك فليس هناك من يحفر الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدود ويرعاها ويطهرها الخ

.. أما في بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلاف فالوادى في فجر تاريخه ليس له مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع إسفنجى ملارى، لا زراعة ولا تعمير إلا بعد التصريف "والتنقيل" لابد للمجهود البشرى الجماعي التعاوني حتى تعد الأرض مجرد إعداد لاستقبال البذرة، وبعد هذا فلا بذر حتى توصل المياه إلى الحقول، أى لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قنوات الحمل وقنوات التغذية إلى مساقى الحقول. حتى تزرع لابد لك أولا من أن تعيد خلق الطبيعة وتخطط أرضها، ثم ما جدوى كل ذلك دون أن تسيطر على هذه الشبكة بالنواظم والقناطر والسدود؟ أعنى أي جدوى فيها بغير



كان الكاتب المصري هو أساس الدولة المصرية فهو مخترع الكتابة وصائغ كتاباتها وحافظ تاريخها.

كانت المسلة المصرية رمزا لنشأة الكون وفي نفس الوقت كانت إبداعاً فنيا راقياً.

ضبط النهر. وأكثر من هذا، ما جدوى الجميع بدون ضبابط للناس ، لتقوم بجهودها الجماعية وينظم العمل والمصالح فيما بينها. ومن تلك الحقائق جميعا يتآلف في النهاية المجتمع الهيدر ولوجى النموذجي، وتأتى الدولة الأولى. فعلى أساس هذه الوحدة الطبيعية وعلى أساس التجانس الثقافي كان من الضروري أن تظهر جر ثومة الوحدة السياسية في مصر باعتبار ها الرد البشرى للوادى على نقيضه الصحراوى. هنا تبدأ مرحلة تكوين الأمة المصرية وهي مرحلة لم تعرفها دول أخرى إلا بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين، بل ما زالت تعانيها حتى اليوم العديد من الدول من حولنا. فالتاريخ يسجل لنا مرحلة سابقة للتاريخ كانت تتقاسم مصر فيه كوكبة من تلك المقاطعات المتميزة بحضارتها ومعتقداتها، وهي في ذلك تشبه - مع الفارق - مرحلة الإقطاع السياسي ودول المدن التي لم تعرفها أوربا إلا في العصور الوسطى وما بعده، أو هي أشبه ما تكون بال Pays والكوميونات في فرنسا حتى الثورة. وقد كانت تلك الوحدات في الحقيقة وحدات رى حوضية تعتمد على ماء النيل وأساسها مخزون الحبوب المركزي المشاعي كما يرى "بترى" في كتابه: " Social Life in Ancient " Egypt

فهو يجد أن عواصم هذه المقاطعات – الكوميونات – فى الدلتا بالذات، كانت تتباعد عن بعضها البعض بفاصل منتظم إلى حدد بعيد مقداره نحو ٢١ ميلا، ويعتقد أن السبب هو صعوبة نقل الحبوب والغلل لمسافات أبعد فى ذلك الوقت، فكان اقتصاديا أن

تتحدد الوحدات السياسية بهذه الأبعاد.

كما يجب أن نذكر هنا أن الامتداد الطولى لموضع الوادى فى مصر عبر الصحراء كان له تأثيره كذلك على نشأة وشكل الحياة السياسية. فبالرغم من أن الدولة المركزية قامت هنا إلا أن نشأتها قامت فى الأساس على التعددية المضادة للاستنداد.

فهذا الشريط الطويل للوادى والذى ليس له طريق غير النيل، كان يعمل فى اتجاه مضاد للاستبداد المركزى ويساعد على استمرار الاستقلالية والتفرد، فمن الصعب على أى حاكم أن يمارس بنشاط أى سلطة محلية فى مناطق تبعد أكثر من بنشاط أكم عن العاصمة المركزية، فالوصول إلى تلك الأقاليم البعيدة كان يتطلب إبحار فى النهر لعدة أيام. لهذا نرى منذ البداية أن تأرجح مصر كان يتردد بين التعددية اللامركزية فى الأساس ومركزية الدولة المتقطعة.



وهكذا عاشت مصر سياسيا ودينيا وإداريا في ظل تعددية حتمها الامتداد الطولى لنيل مصر من ناحية وقيام نظام للرى يعتمد على الأحواض، فقد مثلت الأحواض وما أحاطها من جسور وحدات اقتصادية ودفاعية، ثم سياسية وإدارية مستقلة. ذلك أن رى هذه الأحواض من النيل كان يتم بالاتفاق بين السكان مما خلق بينهم علاقات اقتصادية واجتماعية متعددة ساعدت على قيام اتحادات بين سكان هذه الأحواض بهدف تنظيم حياتهم واستخدام مياه الرى. ونشأت من هذه الاتحادات القرى الكبرى وتكونت الأقاليم مطابقة في حدودها لحدود الجسور والترع والأحواض، في حدودها لحدود الجسور والترع والأحواض، وهذا ما يلاحظ من قوائم الأقاليم التي انقسمت



اليها مصر ومن هذه الأقاليم ظهرت مدن كبرى كعواصم ظل يتردد اسمها طوال التاريخ المصرى ومن هنا نشأت أيضا أهمية الأقاليم في الحياة الفكرية والسياسية للمصيريين، فقد كان لزاما على كل إقليم أن يعيش ويتمتع بنوع من الحكم الذاتي في ظلُّ الحكم المركزي، وهذا ما انعكس منذ البداية على المعتقدات المصرية التي تعددت، بالرغم من وحدتها مركزيا حول النيل = حابى = أوزير، وهدفها المشترك الواحد القائم على رعاية الخصوبة وتنميتها. وأيا ما كان فإن هذه الأقاليم تجمعت سياسيا وإداريا في وحدتين ر نيسيتين هما الوجهان البحري والقبلي، تداران من عاصمتين متطرفتي الموقع بوضوح هما "بوتو" و "طيبة" على الترتيب. ولقد قام الوجه القبلي في الأساس بإنجاز توحيد الدلتا والوادي معا في الدولة الواحدة الأولى.

ولكن لماذا الوجه القبلي؟ .. لأنه كان الأكثر عمر انا وثراء في ذلك الوقت من الدلتا التي كانت المستنقعات تشغل أجزاء كبيرة من شمالها. والواقع أن مصر لم تسبق العالم كدولة سياسية فقط، وإنما هي أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر التاريخ. ولعل أوضح مثال على قوة الجاذبية السياسية للوادي أنه صهر كافة البدو القائمين على أطرافه في حياة الزراعة، وبالتالي في جنس واحد مع زراع الوادي من المصريين، ومن أسباب ذلك أن الوادي من المصريين، صحراوية طولية حادة الأطراف كحد الموسى، حتى أنك عند هذه الأطراف يمكنك أن تضع قدما على الطين والثانية على الرمل، والنتيجة أن البدو والرعاة النازحين كانوا يفتقدون مواضع لرعيهم والرعاة النازحين كانوا يفتقدون مواضع لرعيهم ولا يجدون مجالا حيويا لمعيشتهم، وسرعان ما

تعجز الهوامش الفقيرة عن تحملهم فيضطرون تسدريجيا إلى التوطن في الأرض الزراعية والتحول من الرعى إلى الزراعة و الاندماج في الثقافة الواحدة.

الصحراء والوادى.. تناقض الأمكنة ونشأة الفكر والعلوم والفنون:

عاش الشعب المصرى وسط الوادى الزاخر بالتنوع والاختلاف في غلاته وحيواناته وعناصره الطبيعية فكان لابد له من أن يضع لهذا العناصر وتنوعاتها تصانيف وجداول حتى يسيطر عليها ويسخرها لاحتياجاته وأهدافه المباشرة والغير مباشرة. وأى تصنيف له مرتبة أرفع من فوضى الطبيعة، ومن هنا يصح القول بأن التصنيف حتى في مرتبة المحسوس يكون مرحلة من التقدم نحو عقلنة وفهم الأشياء والعناصر الطبيعية.

وبالرغم من أن التصنيف القائم على الحدس قد يجانب العلم الحالى لاختلاف اهتمامات كل منهما، إلا أن التصنيف حتى ولو كان تعسفيا يمكنه أن يحافظ على تنوع وغنى عملية الجرد والحصر، ناهيك عن عظمة المبدأ ذاته، مبدأ التصنيف، كابتداع بشرى حدسى في الأساس. ذلك أن الإصرار على أخذ كل شيء بحسبان يساعد على تكون " الذاكرة " في العقل وتمكن عمليات الفكر من استعادة المعلومات والخبرات وإجراء عمليات التراكيب والتأليف والدمج والابتداع.

وكان لابد لهذا العلم بالمحسوس أن يقتصر، من حيث ماهيته، على نتائج تختلف عن تلك التى تهدف إليها العلوم الحديثة، إلا أنها لا تقل عنها مصداقية. ولم تنزل هذه النتائج والكشوف



والإبداعات التى تأمنت قبل غيرها بعشرة آلاف سنة أساسا لحضارة العالم الحديث.

ولعل في التقاء الفنى بالعملى في الإنجازات المعمارية والفنية المصرية قفزة هائلة إلى ما تصبو إليه البشرية في يوم ما عندما يصبح كشف الطبيعة وتثوير ها بالفن والعلم معا هو قهر واستثمار أوسع لها. فالإنسان المصرى في حضرة الفن كان يبتكر ويؤسس لمناهج في الفكر تجمع بين الفن والعلم لم تزل حضارة اليوم قاصرة عن إدراكها وتجاوزها، وإلا فأين حضارة اليوم من إبداعات المصريين حول الضمير والاستشهاد والفداء والحساب والصوفية والعمارة والفنون والتحنيط الخ...

مفاد القول أن هذه التنويعات والاختلافات وبروز العقل والفكر والفن فى حياة المصريين عبر تاريخهم الطويل، شكلت سبلا إضافية للحياة تتفتح لمن تنضيج حواسه وبعبارة أخرى فإن فضيلة الفن، باعتباره إبداعا تم فى الوادى، هى فى أنه يعوض التخلى عن بعض الأبعاد المحسوسة بإدراك أبعاد ذهنية إضافية.

إن الفن والحدس يعتبران شكل من أشكال التطور المعرفى هذا إلى جانب أنهما يسبقان ويعادلان العلم فى مرحلة المغامرات الأولى للعقل البشرى، فليس الفن أو الحدس جزء من كل لم يكتمل بعد، بل أنه نظام شديد التماسك مستقل، منذ فجر العقل المصرى، عن النظام العلمى الجاف الذى سيتشكل فيما بعد. ومن الأفضل إذن بدل أن يقام نوعا من التضاد الوهمى بين النظامين أن يوضعا كمتوازيين، أى بوصفهما نسقين معرفيين غير متساويين من حيث النتائج النظرية والعلمية،



ولكنهما يتساويان من حيث نوع العمليات الذهنية التي ينطلقان منها.

لقد استطاع العقل المصرى في عصوره تلك أن يتحكم بالفنون الحضارية الكبرى: الخزافة .. الزراعة .. الهندسة .. الحياكة .. التدجين .. التهجين .. العمارة الخ ... ولا أظن أن أحدا يفسر اليوم هذه الفتوحات الكبرى بتراكم عشوائي لسلسلة من الاكتشافات كانت وليدة الصدفة، أو بوصفها إيحاءات أو إيحانيات متأتية من مشاهدات سلبية هي بمثابة انعكاسات للظواهر الطبيعية، فقد خضعت هذه التقنيات والأفكار للمعاينة المنهجية النشطة خلال قرون وأسندت للمعاينة المنهجية النشطة خلال قرون وأسندت أقيمت بناء على تجارب جرى تكرارها دون ملل من خلال مؤسسات علمية ثابتة.



# أسس الفكر الدينى المصرى المؤمن بالتعددية:

ومن هذا الجدل أيضا كان اعتقاد المصرى بأن الآلهة هى التى خلقت مصر وأن هذه الآلهة فى الأساس هى النيل = حابى = أوزير إلى جانب أجداده الأول الذين عمروا مصر، فى تضاد مع إله الصحراء ست = شطان. لم تكن هذه الآلهة و تعددها سببا فى قيام مشاحنات أو حروب بينها، بل كان أتباع كل إله يحترمون معتقدات الآخرين بل كان أتباع كل إله يحترمون معتقدات الآخرين بل ويشاركون فيها كما يفعل المصريون الذين يشاركون بعضهم البعض لاحتفالاتهم الدينية حتى وقت قريب دون أى تفرقة بين قبطى ومسلم.

فنى فى ملحمة الثالوث المقدس (أوزير، أيزى، حور) ضد (ست)، فكان أوزير هو النيل الذى يخصب بمائه الحياة فى أرض مصر – ايزت – فتورق خصبا وتلد النماء. أما ست فقد سعى لوقف فيضان النيل وحبس مياهه – حبس ست لأوزير ثم قتله - ، ولكن أوزير الشهيد الحى يعود للحياة والفيضان على يد "إيزى" ويلد منها "حور" ، هذا الفارس المقاتل الذى لعب دوره كل المصريين كحراس وحماة للنيل و مصر.

لقد أبدع المصريون هذه الملحمة لأنهم كانوا ينظرون إلى أحداث الكون ومكوناته ومدى تأثير ها فيهم بحر كته، وكان إدر اكهم هو في الأساس إدراك للحركة وتحولاتها باعتبار أنهم جزء منها وجزء من الكون. فكانوا يضعون أحداث الكون في قالب جمالي، وبعبارة أخرى، كانوا يقصون سيرة أحداث الكون عوضا عن القيام بتفسير ها و الكشف عن أسسها العلمية، فالعالم لم يكن قد كشف بعد عن قوانينه المادية. ولم يكن معنى هذا التوقف عن التعامل معه. فنحن مثلا نفسر فيضان النيل بسقوط الأمطار الموسمية فوق هضبة الحبشة والأمطار الاستوائية فوق هضية البحير ات. أما المصريون الأقدمون فكانوا يفسرون ذلك بالصراع بين أوزير وست في قالب قصة فنية در امية، و هم بذلك لا يقصدون التسلية بقدر ما كانوا يسردون أحداث هم جزء منها قد تتهدد حياتهم نفسها إذا انتصرت قوى الشر الصحر او ية ـ ست \_ و منعت فيضان النيل \_ أوزير - فكانوا هكذا في حلبة الصراع وساحة الحرب ذاتها. وحقيقى أنها أفكار خيال وتامل ذات صيغة در امية يشكلها الصراع بين قوى الخصوية والفناء، ولكنها ليست مجرد وهم،



فضرورى جدا أن نميز الدراما الحقيقية عن الأقاصيص الخرافية، فالتصوير الشعرى فى الدراما الأوزيرية ليس مجرد سرد لقصة رمزية، إن هى إلا ثوب اختير بعناية فائقة للفكر فى سعيه نحو التجريد، فالصورة هنا لا يمكن فصلها عن الفكر، إنها تمثل الشكل الذى أصبحت التجربة والأحداث فيه واعية بذاتها.

وتتجلى الناحية النفعية في الدر اما الأوزيرية عندما نتذكر المواكب الاحتفالية والغنائية والتمثيلية لقصة أوزير. فمن الواضح أن المصريين لم ينظروا إلى قصبتهم عن الخلق والفصول ونمو الزرع وفيضان النيل كما ننظر الآن إلى نفس المظاهر، فالمصريون الأقدمون لم يفكر و ا في جو اب معين على كل ذلك، فقد انكشف لهم الجواب في أثناء العلاقات المتبادلة بينهم وبين مظاهر وأحداث الكون. فإذا كان هناك سؤال قد أجيب عليه، فهم لم يطرحوه ولكنهم اشتركوا مع الطبيعة في الإجابة عليه، ولهذا أقام المصرى مع الطبيعة والكون علاقات جمالية كان هو الذي أسسها ليتبادلا فيها طرح الأسئلة والإجابة عليها. لذلك فإن المصرى عند قيامه باحتفالية التمثيلية و الغنائية كان يعلن على الملأ المعرفة التي بشارك فيها قوى الطبيعة والكون لكى يورطها ثانية في حقيقة تلك المعرفة وميلادها الجديد المستمر، فقد كان عندما يعتقد أن الصحراء ورمالها والمستنقعات ووحوشها حلفاء لإله الشر ـ ست ـ فإن جهاده الأعظم نحو مصر وإلهه أوزير هو وقف نشاط اله الشر \_ ست \_ ونشاط أشياعه من اللصوص البدو، فقام بغزو الصحراء ومدها بالماء الحي لأوزير ليخصبها ويزرعها فتصبح ملكا له والأوزير ولمصر، ويقلص في



ذات الوقت من نفوذ ومساحة مملكة – ست. و هكذا قام المصريون بشكل مكثف منذ أيام ر مسيس الثاني بغيز و الصحاري و تعمير ها وزراعة الواحات وإقامة المعابد لأوزير فيها والانقطاع إليها والعيش عيشة النساك والرهبان حتى تعلو كلمة أوزير ومصر - إيزى. وبهذا تم من خلال در اما أو زير الإيمان الشديد بتعمير مصر وتجفيف مستنقعات النيل وزراعة الصحراء ووقف رمالها الزاحفة نحو الوادي. كذلك اتحدت كل المعتقدات المصرية في رؤية واحدة أمنت بالبعث في جنة الخلد. لقد كانت الحياة في الجنة عند المصرى القديم نموذجا لما يجب أن تكون عليه الحياة في الأرض والسماء معا، ومشر و عا للحياة الجديدة والجيدة اجتمعت عليه الأمة المصرية لتنجزه في الأرض والسماء. من هذا المنطلق كان سعى الإنسان المصرى لإنجاز حياة مادية راقية على الأرض يوازى طموحه في إنجاز جنة أبدية للمصر بين تقوم على المسئولية الأخلاقية والعمل البناء لقد كان مشروع الجنة المصرية حلم ما زال على البشرية أن تنجزه وليس أي جنة أخرى ابتدعت بعد ذلك. لقد اكتسب المصرى حب وطنه من ذلك الجهد والعمل المضنى والشاق الذي بذله هو وأباؤه وأجداده في إصلاح أرض واديه حول النيل لأجيال عديدة. كما كان المصرى يقدس أباءه و أجداده قدسية العبادة حتى أنه دفعهم إلى مصاف الآلهة المقدسة، لأنه عرف أنه نتاج لثمار جهدهم وكدهم، وأنه بفضل الخبرات التّي تركوها لـهُ أمكنه أن يامن غو ائل الفيضانات و أن يستمتع بخيرات الوادي

وإذا كانت عادات الدفن قد ظهرت فقطمع



الاستقرار حول نهر النيل فإن الاحتفاء بهذه الشعيرة كان عرفانا بالجميل لهولاء الآباء والأجداد وبالمواضع التى دفنوا فيها، كما كان فى نفس الوقت مبعثا ومحسورا لأهم عناصر المعتقدات المصرية المرتبطة بعمار الوطن وحبه. كان الموت فى حد ذاته أحد تحديات الكون التى واجهها المصرى فى سعيه نحو آفاق أوسع من الحرية والازدهار، ولكن العقل الفنى هو الذى سيكشف عن هذا الرد من خلال الفكر التأملى سيكشف عن هذا الرد من خلال الفكر التأملى واختفاء الشمس ثم عودتها مرة أخرى فى حركة واختفاء الشمس ثم عودتها مرة أخرى فى حركة دائبة وفى فيضان النيل وانبعاث الحياة من البذور وتوالد الحيوان والإنسان الخ .. وكذلك من خلال التنمية المستديمة للعلوم و الفنون والآداب.



# ومن حب الوطن جاء الدفاع عنه والاستشهاد في سبيله:

كان الجهاد ضد "ست " في معاقله الصحراوية من المهام الكبرى التي سعى إليها المصريون حيث انتشر النساك والمتعبدون في الصحارى والواحات ليؤسسوا أديرتهم وينقطعوا فيها للعمل والعبادة والجهاد ضد ست مما أدى إلى تشكيل أقدم وأعرق حركة ديرية صوفية في العالم انتقلت فيما بعد إلى المسيحية وانتشرت في كل أنحاء العالم.

ولعل التشابه الواضح بين الأوزيرية والمعتقدات المسيحية المصرية الأولى يفسر لنا التسامح الذى لقيته هذه المعتقدات من الأوزيريين المصريين، ذلك أنه فى الوقت الذى كانت فيه عبادة ثالوث أوزير سائدة بين المصريين كان المسيحيون الأول لا يفرقون بين ما يمثله أوزير من بعث

#### نماذج من صنج السك في العصر الاموى:

امر الا میر قرہ بمیزان دینر واف

وقيامة وبين قيامة المسيح. فقد كانت المسيحية المصرية في بداية عهدها تقوم في أحد أشكالها على تقديس الأم " مريام " = إيزى ، حتى عرف أتباعها باسم المريميين.

وليس أدل على احتفاظ المسيحيين في مصر والعالم بالمعتقدات الأوزيرية من انتقال الثالوث الأوزيري إليها، والقيامة والبعث والحساب، والجنة ، والشهيد، والديرية إلا أن هناك بعض الاختلافات خاصة في مجال الديرية والرهبنة حيث قامت الديرية المسيحية على أساس دعوة أتباعها للخروج من الوادى حيث الاضطهاد الروماني إلى الصحراء ، ونبذ الوادي (الوطن)، فإن السعى الحق عندها هو إلى ملكوت السماء، فتركو بذلك وطنهم، بعد أن تركوا معتقداتهم المرتبطة بعماره وقوته، نهبا للمحتل الروماني الذي سرعان ما تحول إلى المسيحية التوراتية وشجع اتباعه من المصريين على اضطهاد إخوانهم أصحاب المعتقدات الدينية المخالفة لهم وخاصة الأوزيريين، و هكذا فتت الرومان وحدة المصريين و تمكنوا من السيطرة عليهم و استغلالهم ، فصدقت مقولتهم: " لقد هزمناهم عندما أنسيناهم دينهم ".

فى مصر، إنن – لأول مرة فى التاريخ – استيقظت الذات المنزهة منذ دهر لا يخضع لمقاييسنا. أيقظها الزمن الغفل لتوقظ الزمن الناجز. وقبل مصر كانت الكينونة البشرية عرجاء، مثقلة بفجاجتها المعرقِلة لوثباتها الفتية. ومع مصر صار الإنسان – صار التاريخ – شابا يانعا مترفا بمنجزات روحه.



امر اسامه بن زید میزا ن ثلث وا ف

أن ضمير الإنسانية قد تأسس في مصر على أرفع نحو معروف أجل، على ضفاف النيل، وقبل سبعة آلاف سنة من الآن، كان الإنسان ينسج حرير ضميره النقى. وبينما الإنسان يومذاك يفلح في تزكية نفسه ويخرج من عدوانية الهمجية وشرها فقد كان يؤسبس ويطور الحضارة التاريخية العالية، ويرقي مشروعه البشرى المتقدم ويدفع به إلى الأمام. فما كان في الميسور قط أن تبدأ الحضارة إلا من جَوّانية الإنسان التي لا تخضع للقياس. أما الإنتاج، وأما نمط الإنتاج، وجود بشرى؛ ولكنه الشرط الذي لا يكفي قطعا، وجود بشرى؛ ولكنه الشرط الذي لا يكفي قطعا، وتفاعل وإياه الفعل الجَوّاني الأصيل والهدف وتفاعل وإياه الفعل الجَوّاني الأصيل والهدف

فبين حضارة نقادة وبين الملك مينا، مؤسّس التاريخ، لا بدّ لاكتشاف الذهب من أن يكون قد تم بالفعل؛ إذ لا محيد عن حامل ثابت للقيم المادية، وإلا تعذر الوصال بين المتنائيات. بيد أن الزعم الربوي القائل بأن الفرعون ينبع من الذهب لا ينم الا عن رغبة عارمة في التقاعس عن الذهاب إلى البعيد والعميق. إنه الشوط القصير والأمد القريب، المعبّر عن نضوب الطاقة النظرية والنقص المريع في الحكمة والتعشق المرهف بالحقيقة، على نابها و طول مسافتها.

ألم تملك روما من الذهب أكثر مما امتلكت مصر؟ ولكن من ذا الذي يحترم روما ويحترم نفسه في آن واحد؟ إما أن ترى الذات التي لا ثرى، والتي من أحشائها يولد كل شيء، وإما أن تعلق الحكم، حتى يُقيّض لك أن ترى بالبصيرة لا بالبصر؛ إذ لا يملك البصر أن يرى غير القليل.

إن مصر قد جاءت من سريرة الإنسان، ولم تأت من الذهب. فمصر اندلاع فد لوجدان يرعش في أعماق الروح، يرعش ويرعش حتى العياء. إذ ما من روح بشرى يثقله عبء الكينونة، عبء الظهور والتواري، جدل الحياة والموت، كالروح الفر عوني. فههنا يتجلى الإنسانُ مأساةً وفجيعة تحرق الكبد. وههنا - ولأول مرة في التاريخ البشرى - يظهر المسرح المأسوى قبل سو فو كليس بآلاف السنين. ولو لا هذا الرعش المتوتر، الأمين على المحتويات الأصلية للوجدان، و المنهمـك أيّمـا انهمـاك بالمصـير والزمان والتحاور مع الفراغ، لما كانت الحضارة البشرية اليوم على ما هي عليه، ولما عرف التاريخ يونانا أو رومانا على الإطلاق. فمِن أغمض رفات النفس، لا من الذهب و الفضية و نمط الإنتاج، ينبدلق التاريخ البشرى برمته وكامل محتو باته

فإما أن يكون الضمير المصرى، ضمير الفرعون العادل والطيب، وإما أن لا يكون التاريخ البشرى على الإطلاق. ومن المستحيلات أن يكون الجور المتطرف هو الحضور الأطغى على التاريخ، لأن الناس يدافعون عن أنفسهم بالانقراض الشيء الذي حدث فعلا في الدولة الرومانية المتطرفة في جورها، بحيث لم يبق من السكان في كثير من الأقاليم سوى القليل. فالعدالة في أساس المجتمع الفرعوني اليانع السامق، وإلا لما كان له أن يكون؛ ولو لم يكن لما كتا. والحق أنه لو لم تكن العدالة هي القيمة المثلى لمصر للو لم تكن العدالة هي القيمة المثلى لمصر ولكانوا قد رموه بمثلبة أخرى تتناسب مع القيمة الأولى لمجتمعه.



امر اسا مه بن زید بمیزن نصف دینر واف

بسم الله مما امر به عبيد الله بن الحبحاب مثقال فلس ستة و ثلثين قير اط و اف وما من شيء أدل على إنسانية الفرعون وخيريته من ظاهرة التزام الفرعون بحدود مصر أو بما يزيد عليها بقليل (وذلك لأغراض الدفاع المبكر وحسب). فقد دلت الدراسات الحديثة على أن جيش الفرعون في الدولة الوسطى قد كان يتألف من ستمائة ألف جندي، لأن التجنيد قد كان إلزاميا، ولأن عدد السكان قد بلغ اثني عشر مليونا يومذاك. وهذا يعني أن مصر قد كانت قادرة على اجتياح جميع البلدان المجاورة لها، ولا سيما منطقة الهلال الخصيب. ولكن مصر تعبد السلام والعدل. وذلك ما يتبين لنا بوضوح من خلال النصوص الفرعونية المقدسة.

لا اذكر البتة أن لفظة "السلام" قد وردت في جمهورية أفلاطون، أو في كتاب السياسة لأرسطو. أما انهماك أفلاطون بالعدالة طوال حياته، أما أن يدور كتاب الجمهورية على العدالة، فتلكم علامة (ولكنها علامة واحدة وحسب، وقد تكون أصغر العلائم على الإطلاق) على أن أفلاطون ما كان إلا تلميذ مصر، تلميذ الفرعون، مؤسس العدالة في التاريخ. فلقد صدق من قال بأن أفلاطون مصري، سواء أكانت خلايا جسده مصرية أم يونانية. فما من عاقبل إلا ويستطيع أن يدرك، أن معظم أفكار أفلاطون، ولا سيما ما كان منها غيبيا وغموضيا وصوفيا، هي افكار مصرية قطعا.

قد يقال بأن سومر أسبق من مصر، وأن مصر قد تحضرت ابتداء من سومر، إما بالحفز وإما بالاقتباس. والحق أنه لا بدّ من التسليم بوجود حضارات سبقت الحضارة الفر عونية؛ بل لقد ثبت بما لا يقبل الريب بأن مصر نفسها قد عرفت حضارة قبل الحضارة الفر عونية، وهي حضارة حضارة على الحضارة الفر عونية، وهي حضارة

بسم الله الله الم الله الم الله بالو فا و امر بصنعه مثقال دينر واف القا سم بن عبيد الله على يد ظفار بن شبه سنه ثنتين و عشر ين و مائه

تقادة الأولى ونقادة الثانية. على أن هذا ليس الشأن الأهم؛ إذ ليس الشأن الأهم سوى القفزة النوعية. فلا ريب فى أن مصر التي بنت الهرم وحنطت الجثة منذ مطالع الألفية الثالثة ق م كانت قد طورت العلمين الطبيعى (وبخاصة الكيمياء) والرياضى (وبخاصة الهندسة). ولا يعرف العراق مثل هذا المستوى من النهوض العلمى قبل ابتداء العصر الهرمى فى مصر، أى زهاء عام المؤرخين لا تؤكد أى نهوض علمى فى بلاد المؤرخين لا تؤكد أى نهوض علمى فى بلاد الرافدين السابق على العصر الهرمى.

وبداهة، ما كان في الميسور على الإطلاق أن تشب الثقافة البشرية (في طورها الأرقى) من الجسمانية الإغريقية، من الرياضة والشبق (وهذا مما يشجع المرء على الذهاب إلى أن فيثاغوراس وأفلاطون طارئان على اليونان، وإلى أن فلسفتيهما ليستا من سوس النفس اليونانية). وفي قناعتى الخاصة – وهي قناعة برهانية أكثر مما هي حدسية – أن الكثير مما يبدو يونانيا إنما هو مستورد من مصر، ولكنه كان قد خضع في اليونان لهضم وتمثل عميقين طوال مئات السنين. وإني الأخص بالذكر بضعة أشياء الا يساورني أي ريب في أنها مستوردة من خارج اليونان.

فالحديث عن "معجزة إغريقية"، أو عبقرية فذة في العالم اليوناني، لم يكن إلا نتاجاً لهوس الشوفينية البائسة وحسب إن حضارة اليونان لا ترقى البتة إلى مستوى حضارة الفراعنة. ولئن كانت متقدمة على هذه الحضارة في إيقاع ثقافي واحد فهى متخلفة عنها في عشرين مضمارا آخر على الأقل.

وأما الوصايا العشر، بلاءاتها المتكررة، فلا

تخسرج عن كونها تلخيصا عاميا ساذجا لـ"الاعتراف السلبي" الذي يؤدّيه المتوفى أمام الأرباب يوم الحساب فى الدار الآخرة (وهو ما تجده كاملاً فى كتاب الخروج للنهار). ولست أستغرب أن تكون هذه الوصايا البسيطة من مقررات المدارس الابتدائية فى مصر، يلقِنها المعلِمون لصغار الأطفال لتكون مبادئ أولية للحياة والسلوك. وأغلب الظن أن التوراتيين قد كانوا، فى بادئ أمرهم، من أتباع الإله آمون (أو "آمين") – فكلمة آمون فى العبرانية تعنى "آمين" التي أرجّح أن الفراعنة قد كانوا التيملون كلمة "أمين" التي أرجّح أن الفراعنة قد كانوا يستعملونها فى صلواتهم أيضا.

ويتركز يـوم الحساب. وأهـم ما فيـه الوصف المستفيض للميزان، رمز العدالة الدقيقة، وأداة صيانة الأفعال والأقوال وحفظها من الضياع. إن على الفؤاد البشرى أن يتوازن بدقة مع ريشة ماعـت، ريشـة ربـة الحـق والعـدل والصـدق والحكمة، وإلا فإن عم ميت، أو ملتهم الموتى، سوف ينقض على ذلك الفؤاد الخاسر فيلتهمه، فيكون الدمار مصير صاحبه إلى الأبد. وما هذا الوحش إلا رمزا للقوة التى تنقّى وتصقى، القوة التى تنقى كل خبيث لكى لا يظل إلا كل طيب.

ههنا، إذن، فى قاعة الربة ماعت يحق الحق ويزهق الباطل، مرة واحدة وإلى الأبد. فمن خلال هذه الربة وقاعتها ذات الميزان راحت مصر ترسِّخ الضمير البشرى الذى من دونه لن تكون هنالك بشرية على الأرض، بل وحشية مطلقة. ومن خلل هذه الربة، أو الصورة المجسمة للضمير، راحت مصر تدشيّن كل أخلاق على الإطلاق، بل قل راحت تصوغ نويّات الأبدية



الإنسانية؛ إذ من دون العدل والحق سوف يتعذر على المشروع البشري أن يتأسس أو يبدأ، ناهيك بأن يستمر ويدوم. فالشيء لا يكون إلا بإيجابياته، أو حتى بالسمات الإيجابية لأساليبه الخالصة. وفي المقام الأول، يركز على شيئين:

1. وصف الجنة الفرعونية (ولكنه يكاد أن يسكت عن الجحيم الفرعوني، ولو أنه يؤشر إليه من خلال بحيرات النار).

الرحلة التي يجتازها الميت بعدما ينجح فى الحساب على الميزان. وهى للحق رحلة طويلة شاقة، بل مريرة؛ غير أن أهم ما فيها أنها تؤشر إلى السفر فى قاع النفس البشرية.

فالحقيقة أنك إن لم تفهم التراث الفرعوني كله فهما رمزيا فإنك لن تفهمه على الإطلاق. فالرحلة بعد الموت ليست شيئا سوى ارتعاشات النفس المحزونة أمام المصير القاهر الذى لا راد لقضائه على الاطلاق إنها فعلاً رُهاب الما بعد، ولكنها في الوقت نفسه انتصار الروح المظفرة على هذا الرُّهاب الخانق. وأخوف ما يخاف منه المتوفى الجوع الطويل الأمد في رحلة طويلة الأمد؛ ولهذا تر اه يتوسل إلى الألهة كي يتدار كوه، فلا يضطر إلى تناول القذر بيد أن المسافر المنهك ببلغ إلى بغيته الختامية في نهاية المآل، فينجح في أن يحوّل كلّ عضو من أعضائه إلى إله، أو في أن بصير كل عضو من أعضائه عضواً في أحد الآلهة و هكذا تنتهي النفس الظافرة إلى الانصهار في السر مدية. و بذلك تؤشر العقيدة الفر عونية إلى النير فانا الهندية وتوشك أن تقول بها صراحة و جهر آ.



بسم الله الله الم الله بالو فا و امر بصنعه مثقال دينر واف القا سم بن عبيد الله على يد ظفار بن شبه سنه ثنتين و عشر ين و مانه

فلا ريب عندى في أن الديانات اليونانية التي أثرت في اليهودية، مصدرية الأصول، مادام هيرودوت نفسه يصرح في الكتاب الثاني من تواريخه بأن ديونيسوس قد جيء به إلى اليونان من مصر، ومادام في المنطقي أن كل حلقة تاريخية جديدة إنما جاءت من حلقة تاريخية تليدة، بحكم النمو العضوى للأشياء الحية طرا، بما في ذلك التاريخ نفسه. فكما يأتي الشباب من الطفولة، والكهولة من الشباب، فإن اليونان قد خرجت من مصر ودون أدنى ريب.

ولا بأس فى أن أختم هذه المقدمة بالتعرض الموجيز لبعض العناصر الشعرية فى كتاب الخروج للنهار، أو لأهمِّها وأجلِها شأنا، لأن فى ميسور الانتباه إلى هذه العناصر الرفيعة أن يرسخ معرفتنا بالروح الفرعونى الأصيل.

لعل الروح الشعرى، أن يكون من أبدى سمات هذه النصوص. وهو فى الحق روح ترميزى ينبث فيها بحضور غزير لا يخلو من فتون ولا من أبهة، بحيث يمكن القول بأن الترميز هو الوظيفة الأولى للعقل الفرعونى، على عكس يونان المفتونة بالوظيفة الشبقية للجسم البشرى.

فالنص ههنا مزود بطاقة تخييلية تكاد تضاهى أرقى الطاقات التخييلية فى أى شعر حديث، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن الصوفية (الغنوصية) الفرعونية لم تكتف بترويض الحجر من أجل التعبير عن محتوياتها الغنية والعميقة، بل إنها قد طوعت الكلم أيضا واتخذت منه ملهجا أصليا به يلهج الباطن فيتكشف. فللحق أن هذه النصوص،

## العهدة العمرية

أوّل مَـن ذكـر العهدة العمرية كان اليعقوبي المتـوفى سـنة ٢٨٤ هجرية، وكانـت نصـا مختصر ا:

"بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا ما كتبه عمر بن
الخطاب لأهل بيت
المقدس: إنكم آمنون على
دمائكم وأموالكم وكنائسكم،
لا تسكن ولا تخرب، إلا أن
تحدثوا حدثا عاماً, وأشهد
شهودا". وأمّا ثاني من
أوردها فهو أفثيش يوس
ابن البطريق) المتوفي
سنة ٢٢٨ هـ، في صيغة
تشبه صيغة اليعقوبي جاء

"بسم الله، من عمر بن الخطاب لأهل مدينة إيلياء، إنهم آمنون على دمانهم وأولادهم وأموالهم وكنانسهم، لا تهدم ولا تسكن, وأشهد شهودا"،

بينما نجد أنّ الأمر قد تغير تماما عدد ابن حرزم الأندلسي) ت٥٦٦هـ (،"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بن عبد الوارث، حدثنًا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بن النَّحَّاس، حدثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ إسْحَاقَ بْنِ أَبِي إسْحَاقَ الصَّقَّارُ، حدثنًا أَبُو الفضل الرَّبيعُ بن تغلِّب، حدثنا يَحْيَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي العَيْدِزَارِ، عَدِنْ سُدُفِيَانَ التورئ، عَن طلحَة بن مُصَرِف، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَان بْن غَنْم قِبِالَ: كَتَبْسَت لِعُمْرَ بْنِ الخطاب حين مسالح نصساري الشسام وشسرط عَلَيْهِمْ فِيهِ :

إن لا يُخدِثوا في مَدينتِهِمْ، وَلا مَا حَوْلَهُا دَيْراً وَلا كَنيسَـة وَلا قليَّـة، وَلا صَـوْمَعَة رَاهِب، وَلا يُجَدِّدُوا مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَلا يَمنْعُوا كَنَائِسَهُمْ أَن يَنزلَهَا لَمَنْعُوا كَنَائِسَهُمْ أَن يَنزلَهَا لَمَدَّدُ مِنْ المُسْلِمِينَ تُلاثَ لَيْال يُطْعِمُونَهُمْ، وَلا يُؤوُوا جَاسُوسًا، وَلا يَكْتُمُوا غِشًا لِلمُسْلِمِينَ، وَلا يُعَلَّمُوا غِشًا ولادَهُ مِنْ القَسرانَ، وَلا يُعَلَّمُوا

بما تتمتع به من قدرة على التخييل، ومن طاقة على الابتكار ، إنما هى تشبه الشعر الحديث إلى حدّ بعيد؛ بل إنها تحتوى على عناصر الحداثة كلّها، ولا سيما التغريب، والاقتصاد اللفظي، والإيحاء، والتخييل، والتصوير الرامز، الخ، بحيث لا يصح القول بأن الحداثة من مبتكرات العصور الحديثة على الإطلاق. فلا مراء عندى في أن جوهر الحداثة (الذي هو، بإيجاز، تغريب اللغة عن مألوف عادتها) إنما أنجز ثه مصر يوم أنجزت الأهرام. بل لا مبالغة في أن يقال بأنه ما عاد ثمة شيء جديد كل الجدة بعد بناء الأهرام.

هذه الرموز الفذة لفحاو جمّة قد لا ترضخ للسبر المُمنَهَج، بل ربما تعنو للتفرس والتوسّم وحسب. فالأهرام عندى تفصل المشروع البشرى إلى فصلين كبيرين: ما قبلها وما بعدها. ومع الأهرام وحدها تبدأ الحضارة الرفيعة.

وكثيرا ما شعرت، لدى قراءة هذه النصوص، بانها تشبه شعر ت.س. إليوت، بل هي تشبهه إلى حدٍ ملحوظ. وفى تقديرى أن إليوت قرأ الكثير من النصوص الدينية الفرعونية. فمناخ "اليباب" لا يبعد كثيرا عن مناخ هذه النصوص الرفيعة الصوغ. ومن شأن مثل هذه الملاحظة أن تؤكد ما فحواه أن "الحداثة" ليست حديثة على الإطلاق!

ومما لا بد منه أن يرى المرء تلك الصبغة الواحدة التى تلون كلا من النصوص والفنون الفر عونية بلون واحد أصلى. وإذا ما علم المرء أن السمة الأولانية للفن الفر عونى هي التخبئة، أو تستير المضمون، بحيث يتوافق مع النفس

المستترة والآمون الخفى؛ إذ إن دائرة الفرعون هى دائرة الاستتار والكتمان والتنقيب فى باطن الذات وفى ما وراء المرئيات. وإذا ما أدرك أن العمل الفنى الفرعونى، بنزوعه إلى التكتم على منطوياته وفحاويه، لا يعطيك ذاته دفعة واحدة، شأنه فى ذلك شأن كل ناضح أصيل، بل هو دوما يصون ويستر معناه، بحيث لا تراه يقدم شيئا إلا برسم البصيرة وحدها، عند ذلك فإنه سوف يعرف أن عناصر الحداثة برمتها هى إنجاز فرعونى حكما، لأن الحداثة لا تطمح فى البلوغ فرعونى حكما، لأن الحداثة لا تطمح فى البلوغ إلى أى مبلغ يقع وراء هذا الأفق.

إن العمل الفنى الفرعونى لا يعنى للبصر إلا القليل، وذلك على نقيض العمل الفنى اليونانى تماماً. فالناظر إلى الهرم يحسبه مجرد كومة من الحجارة، اللهم إلا إذا أوتِى الفطنة الباطنية والقدرة على التفرس. وما لم يؤت المرء مثل هذه الفطنة وهذه القدرة فإن تمثال أفروديت سوف يتبدى له أكثر قدرة على الجذب من تمثال نفرتيتى. هاهنا، كل شيء لا برسم النخبة وإنما برسم خلاصة النخبة وحدها، وقف على الأكابر من دون الناس.

إن مصر، إذن، بلد الأرستقراطية بامتياز، ولا سيما أرستقراطية العالم الداخلى. فلا أحسب أن فى الأرض كلِها دائرة حضارية يمعن أكابرُها فى احترام أنفسهم وميز شخصياتهم عمن سواهم كما فعل أكابر هذه الدائرة الصحراوية على مدار التاريخ. ولهذا صار رجل النخبة عندنا ضربا من ضروب السر، فتواترت فى أوساط الصوفية عبارة "قدّسَ الله سره".

يُظهرُوا شير كا، ولا يَمنَعُوا ذوى قراباتِهم مِن الإسلام إِنْ أَرَادُوهُ، وَأَنْ يُــوَقُرُوا المُسْلِمِينَ، وَيَقُومُوا لَهُمْ مِن مَجَالِسِ هِمْ إِذَا أَرَادُوا الجُلوس، ولا يَتشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ في شيء مِن لِبَاسِهِمْ : في قَلْسُورَةٍ، وَلا عِمَامَةِ، وَلا نَعْلَيْن، وَلا فرق شعر، ولا يتكلُّمُ وا يكلام المُسلِمِينَ، وَلا يَتَكَدُّوا بِكْنَاهُمْ، لا يَرْكَبُوا سُرُجًا، وَلا يَتَقلَدُوا سَيْقًا، ولا يَتَخِدُوا شَيْئًا مِن السلاح، وَلا يَنْقُشُوا خَوَاتِيمَهُمْ بِالْعَرِيتِ فِي وَلا يَبِيعُ وا الْخُمُورَ، وَأَنْ يَجُزُّوا مَقَادِمَ رُءُوسِ هِمْ، وَأَنْ يَلْزَمُ وا زيَّهُمْ حَيْثُمَا كَانُوا، وَأَنْ يَشُدُوا الزَّنِانِيرَ عَلَى أوسساطِهم، ولا يُظهروا صَلِيبًا، وَلا شَيْنًا مِنْ كُثْبِهِمْ فى شىء مِن طرق المُسْلِمِينَ، وَلا يُجَاوِرُوا المُسْلِمِينَ بِمَوتَا اهُمْ، وَلا يَضِربُوا نَاقُوسًا إلا ضربًا خَفِيقِ ا، وَلا يَرْفَعُ وا أصوراته في القِراءة في كَنَايِسِهِمْ في شيء مِنْ حَضْ رَةِ المُسْ لِمِينَ، وَلا يُخْرِجُوا شَـعَانِينَ، وَلا

يَرْفَعُوا مَسعَ مَوْتَساهُمْ أصنواتهم، والا يُظهروا النّيرَانَ مَعَهُمْ، وَلا يَشْتَرُوا مِنْ الرَّقِيقِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ سيهَامُ المُسلِمِينَ. فإنْ خَالْقُوا شَيْئًا مِمًّا شِرَطُوهُ فلا ذِمَّة لهُمْ، وقد حَلَّ لِلمُسْلِمِينَ مِنهُمْ مَا يَحِلُ مِن اهْلِ المُعَانَدَةِ وَالشَّقَاقِ "ولا يكاد ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱هـ) وابن عساكر (ت ۷۱۱هم) يختلفان، عن جوهر ما ذكره ابن حزم الأندلسي، وإن كانت عند ابن قيم الجوزية، غير مرفوعة السند، وهو يعترف أنّ شهرة هذه الشـــروط تغنى عن إستادها، وهذا كلم لا يصمد أمام شروط البحث العلمي، فالسند شرط أساسى عند أهل الحديث، وأمّا من يحكمون العقل، فالسند حتى لو كان صحیحا فی نقل ای رواية، لا قيمة له إن لم يتطابق المتن مع القرآن والعقل وسماحة الإسلام التي ما زال يتبجّح بها من يرى فيما سطرته أقلام فقهاء القرن الخامس

ولئن أمعن المرء في تأمله للعمل الفني الفرعوني (ولاسيما للهرم والكرنك) وجده مصوغاً بحيث يمثل للباطن ما يمثله الكون للعقل المتذهن. فكما لا يدرك العقل هذا الكون إلا على مستويات وعلى دفعات – أي أن العقل يتعمق الكون على الدوام من التعمل فيه واستخلاص حقائقه بالتدريج – فإن الباطن، أو قوة التوسم الباطنية، يستوحى العمل الفنى الفرعوني استيحاء.

و هو للحق عمل يتأسّس أصلاً على هذه المزية، بمعنى أنه لا يستمد قيمته إلا من حيث هو قدرة على الإيحاء، لا على الإفصاح. فهو لا يعطيك من ذاته إلا بقدر ما لديك من استعداد باطنى للأخذ، تماما مثلما بأخذ ذهنك من حقائق الكون ما هو أهل له وحسب؛ و هذا يعنى أنه لا يسمح لأحد بأن يأخذ أكثر من حقه وعند ذاك تبتسم الربة ماعت لتنمّ عن ابتهاجها بالتطبيق الطبيعي للعدل. و هذا يعنى أن العمل الفنى الفر عونى ديموقر اطى بقدر ما هو أرستقر اطي؛ أو قُلْ إنه لا يقيم أيما وزن لغير معناك الذي هو أنت بالضبط فلئن أحبيت أن تعرف مدى نضجك وماهية باطنك فلتجهد نفسك في استبار ماهية الهرم وهتك أسر اره المستورية الغنية والعميقة. وعلى قدر ما تستطيع أن تهتك من مكنونات وفحاو مستبطنة تكون طاقتك الاختر اقية.

وأيا ما كان جوهر الشأن، حبذا لو تذكر المرء، لدى التعامل مع منجزات الدائرة الفرعونية، أن هذه الدائرة هي المجال التاريخي الوحيد الذي استطاع فيه الوحي أن يقود الناس طوال آلاف السنين. فكل شيء هاهنا قد كان مربوطاً بالوحي، ومصوغاً بحيث يكون الوحى جاسداً، وبحيث يؤدي وظيفة ما من وظائف الوحى. وهذا ما عجزت اليونان عن استيعابه واقتباسه. ثمة حقا، في كل حضارة، برهة جوهرية لا تقبل الاقتباس ولا تذعن للتمثل من قبل الأغيار.

إن ما نلقاه في المنجزات الفنية الفرعونية من تمجيد المستور والرامز نلقاه بأمّ عينه في النصوص الدينية والأدبية لمصر القديمة. وهكذا يمكن للمرء أن يلاحظ ما فحواه أن النصوص في كتاب الخروج للنهار تكثر من استعمال كلمة "المخبوء" أو ما يشير إلى اللامرئي والسرى والمجهول. وهي تكثر كذلك من التطرق إلى العميق والظالم والهاوية والإعصار وشتى الرموز الدالة على الغبش، أو على حدس المابعد، أو استشعار المغيبات؛ إذ الكلف بالغياب والغائب، أو الفاعلية الرمزية القادرة على تغييب الفحاوى أو المنطويات. وللحق أنه ما من حضارة اقتنت من والمنطويات والاستسرار كما فعلت مصر الفرعونية.

ولا مراء في أن رعشة الموت والحياة بعد الموت هي الينبوع الأغزر الذي انبثقت منه هذه اللغة الموحية الرامزة، بل هذه الفاعليات الباطنية كلها. فما من شيء قد طور الخيال والأسلوب والفن في مصر بقدر ما طورته شهوة الحياة بعد الموت. بل كثيرا ما يبدو لي أن تاريخ الحضارة البشرية ليس شيئا آخر سوى تاريخ التغلب على رهاب الموت والتناهي، وأن تدجين الموت هو الصانع الأول لإنسان التاريخ.

الهجرى – الحادي عشر الميلادي وما تلاه، أنه هو الإسلام الحقيقي، بينما تم الإسلامي، إن جاز لنا أن نطلق هذه التسمية على القرن الرابع الهجرى وما المعتمدة حاليا لدى كنيسة المعتمدة حاليا لدى كنيسة القدس الأرثوذكسية التى السروم الأرثوذكس عام المورد المورد القدس نقرا:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي أعزنا بالإيمان، ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهدانا من الضلالة، وجمعنا بعد الشتات وألف قلوبنا، ونصسرنا عَلىي الأعداء، ومكن لنا من البلاد، وجعلنا إخوانا متحابين، واحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة. هذا كتاب عمر بن الخطاب لعهد وميشاق اعطى إلى البطرك المبجال المكرم وهو صفرونيوس بطرك الملة الملكية في طورزيتا بمقام

القديس الشيريف في الاشتمال علبي الرعايا والقسيوس والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين وجدوا، وأن يكون عليهم الأمان، وأن الذمي إذا حفظ أحكام الذمية وجب له الأمان والصون منا نحن المؤمنين وإلى من يتولى بعدنا وليقطع عنهم أسباب جوانحهم بحسب ما قد جرى منهم من الطاعة والخضوع، وليكن الأمان عليهم وعلى كنانسهم وديارهم وكافة زياراتهم التي بيدهم داخلا وخارجا وهي (القمامة) القيامــــة وبيت لحم مولد عيسى عليه السلام كنيسة الكبسراء، والمغسارة ذي الثلاثــة أبــواب، قبلــى\_\_ وشمالي وغربي، وبقية أجنياس النصياري الموجـودين هنــاك، وهــم الكرج والحيش، والذين يأتنون للزيارة من الإفرنج والقبط والسريان والأرمين والنسياطرة واليعاقبة والموارنة تابعين للبطرك المذكور، يكون متقدما عليهم لأنهم أعطوا

ومن الواضح فى النصوص التى بين أيدينا من كتاب الخروج للنهار أن المصير بعد الموت قد تطور بتطور الخيال البشرى؛ وهذه هي العلاقة الجدلية بين الصانع والمصنوع، بين الموت والخيال الذى هو من نتاج رعشة الموت.

فالأرجح أن العقيدة الأولى في مصر، ربما في عصر نقادة، قد كانت تعلم ما فحواه أن الإنسان بعد الموت سينال حقلاً في إقليم ما يشبه مصر ويخترقه نهر يشبه النيل. وهذه – لا ريب – عقيدة مجتمع زراعي بسيط لم يكن يعرف الدولة ولا الكتابة. أما بعد بناء الأهرام وتشكل الفرق السرية النخبوية فقد اختلف طموح الإنسان الفرعوني، لأن خياله قد صار أنضج بكثير مما كان عليه قبل الدولة والكتابة والذهب. فالنصوص التي بين أيدينا من كتاب الخروج صريحة في تحديدها للمصير على أنحاء متباينة، ولكنها جميعا تنم عن خيال متطور رفيع:

- سوف يكون المصير خلوداً سرمدياً على هيئة اله
- سوف يستحيل كل عضو من أعضاء المرء الى ربة قائم بذاته.
- سوف يصير كل عضو من أعضاء المرء عضوا في جسد إله معين.
- عضوا في جسد إله معين.
   سوف يكون للمرء موضع في زورق رع،
  بحيث يبحر على الدوام في الفضاء اللامتناهي.
  والأرجح أن هذه العقائد قد تشكلت بعد بناء
  الأهرام؛ والأرجح أنها عقائد المجموعات السرية.
  ولعل العقيدة الأولى عقيدة الفلاح العامل في
  حقل يشبه حقله في الدنيا قد استمرت حتى
  عهود الانحلال بيد أن أهم ما في الأمر هو الدور

الجبار الذي لعبته هذه الأخيولات المصقولة، وأمثالها في تأسيس الحضارة الفرعونية – وهي الحضارة الفرعونية في التاريخ الحضارة التي أطلعت كل ما هو رفيع في التاريخ البشرى، وذلك من خلال الحفز والحوار والاقتباس.

ما من شيء عظيم في حياة البشر طوال القرون الخمسين الأخيرة إلا ويمت بصلة نسب إلى الهرم، إلى ضريح الفرعون ابن الشمس. وهذا يعنى أن الفرعون ما انفك حياً بالفعل، وأنه قد انتصر على الموت حقا، وأنجز رغبته في البقاء، وراح من رمسه ينجب بالحياة.

#### المؤثرات الفرعونية في عذاب القبر ونعيمه:

وحساب القبر ونعيمه وعذابه من أهم مقررات العقائد الدينية الفرعونية، ويؤكد الأستاذ سليم حسن في بحثه عن الحياة الدينية المصرية القديمة أن كل شيء في الشعائر الدينية كان يشير إلى الاهتمام بمصير جسد الإنسان عند الموت أكثر من نفسه أو روحه، وإن ذلك الاهتمام بمصير جسد الميت ازداد بعد طغيان عقيدة إيزيس وأوزوريس حيث كان أمل الميت أن يعود جسده للحياة السوية كما حدث في أسطورة أوزوريس الذي عاد للحياة بعد الموت .

وفى العقائد الجنائزية لما بعد الموت هناك ثلاث روايات مختلفة عن مصير الميت بعد دفيه وحسابه أمام أوزوريس الذى كان إله الموت والموتى وسيد القضاء للموتى فى قبورهم ويقرر (إرمان) فى

من حضرة النبى الكريم والحبيب المرسل من الله وشرفوا بختم يده الكريم، وأمر بالنظر إليهم و الأمان عليهم، كذلك نحن المؤمنون نحسن اليهم إكراما لمن أحسن اليهم، ويكونوا معافا (معافيين) من الجزية والغفر (الخفر) والمواجب، ومسلمين من كافة البلايا في البر والبحور وفى دخولهم للقمامة وبقية زياراتهم لا يؤخذ منهم شيء، وأما الذين يقبلون إلى الزيارة إلى القمامة، يودي النصراني إلى البطرك درهم (درهما) وثلث من الفضية، وكل ميؤمن ومؤمنة يحفظ ما أمرنا به سلطانا كان أم حاكما واليا يجرى حكمه في الأرض، غنى أم فقير من المسلمين المؤمنين والمؤمنات. وقد أعطى لهم مرسومنا هذا بحضور جم الصحابة الكرام، عبد الله، وعثمان بن عفان وسعد بن زید، وعبد الرحمن بن عوف، وبقية الأخوة الصحابة الكرام فليعتمد على ما

شرحنا في كتابنا هذا ويعمل به، وأبقاه في يدهم، وصلى الله تعالى على وأصحابه، والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل في العشرين من شهر ربيع الأول سنة خامس وعشر الهجرة النبوية. وكل من قرى المؤمنين وخالفه من الأن وإلى يوم الدين فليكن لعهد الله ناكثا ولرسوله الحبيب باغضا.

نكتفى بهذه النماذج التي تدلل على اضطراب واضح في الرواية. أمّا بخصوص ما ذكره ابن حزم وابن قيم الجوزية وابين عساكر، فيمكن إجماله في ما يأتي: الثلاثة ومن هم على شاكلتهم من فقهاء لم يكن لهم هذا الحضور لولا انتصار النقل على العقل، وتغيبب الأخير بحجج الحفاظ على بيضة الإسلام من البدع والضلالات لغة العهدة التى ذكرها الثلاثة وكذلك نسخة بطريركية الروم

كتابه ديانة مصر القديمة أن الميت يصحو فى القبر فى بعث متجسد، أى يصحو بجسده وهى نفس الفكرة التى لا يزال يكررها فقهاء الأرياف عند إلقاء الخطبة التقليدية عند الدفن.. ولا يزال المصريون يعتقدونه.

ونقرأ في الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من كتاب الموتى مشهدا لمحاكمة الميت في قبره حيث يجلس أوزوريس على عرشه وأمامه رمز أنوبيس وأبناء حورس وآكل الموتى وهو حيوان مرعب يتشكل من تمساح وأسد وفرس النهر، ويجلس قضاء أوزوريس، قضاة المحكمة وهم على أشكال مخيفة ولهم ألقاب مفزعة وعددهم اثنان وأربعون قاضيا بعدد مقاطعات مصر القديمة، ويتم حساب الميت بوزن قلبه في الميزان ويسجل (تحوت) كاتب الآلهة النتيجة على لوحة ثم يخبر بها أوزوريس.

ويتقدم الميت مخاطبا أوزوريس بالتمجيد ثم يبدأ بالدفاع عن نفسه وينفى وقوعه فى شىء من المعاصى.. والناجحون فى الامتحان يدخلون مملكة أوزوريس وجنته أما الراسبون العصاة فيظلون فى مقابرهم جوعى وعطشى بل أن القضاة يحملون معهم أدوات لتعذيب الموتى العصاة، والحيوان المخيف الواقف أمام أوزوريس يلتهم الميت ويمزق أعضاءه، واسم ذلك الحيوان آكل الموتى "عم - ميت".

وفى رواية أخرى يكون الميت فى قبره بين ثلاث فئات. فئة تفوق سيئاتهم حسناتهم، ومصيره إلى الحيوان الوحشى الذى يأكله، وهنا يحدث تحوير صدورة ذلك الحيوان، إذ يكون فى تلك الرواية

كلبة متوحشة وليس الحيوان الخرافى عم ـ ميت. وقد يكون الميت من فئة تفوق فضائله رذائله، وحينئذ ينضم إلى جنة الآلهة، وقد تتعادل حسناته وسيئاته وحينئذ توكل إليه مهمة خدمة الآلهة.

فى رواية ثالثة يتحول الحيوان الخرافى الذى يعاقب الميت العاصبى إلى ثعبان أفعى ضخم رهيب المنظر، وإذا أفلح الميت فى حسابه أمام أوزوريس يقال لذلك الثعبان الهائل يا أفعون لا تاكله ..

وانتقلت تلك الأسطورة الأخيرة إلينا في شكل جديد بعد عدة تحويرات. أصبح أوزوريس فيها يتسمى باسم عزرائيل. وأصبح الثعبان الضخم ثعبانا أقرع، وأصبح القائمون على محاسبة الميت في قبره اثنين فقط من الملائكة أطلق عليهما لقب منكر ونكير. ندخل بذلك إلى التفصيلات. وجذورها التاريخية ..

أشار أدولف إرمان في كتابه "ديانة مصر القديمة" إلى انتقال عقيدة إيزيس وأوزوريس إلى أوروبا واستمرارها إلى العصور الوسطى، وكان تأثيرها شديدا في الشام خصوصا في اليهودية والنصرانية. وأكد هذه المقولة باحثون أمثال "ويلز" في كتابه "موجز تاريخ العالم" و"شارل جينيير" في كتابه عن تاريخ المسيحية.

وفيما يخص موضوعنا عن القبر حسابه وعذابه فإن القرآن يشير إلى أن اليهود عبدوا (عزير = أوزير) زاعمين أنه ابن الله وأنهم بذلك يسيرون على نهج السابقين (وقالتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)

الأرتــودكس، لا تتفــق واساليب العربية في بداية الإسلام، كما أنّ المواثيق التى كتبها قادة الجيوش مع المدن كانت مقتضبة جدا. الإختلاف في السند، فبينما ابن حزم ينسبها متسلسلة، يكتب ابن قيم الجوزية: حدّثنا غير واحد من أهل العلم قالوا. وحين أشار الطبرى ومجير الدين الذي نقل عنه، إلى أنه أعطى لأهل القدس في الجابية، نرى ابن حزم يذكر أنّ العهدة كتبها " نصارى الشام " وكذا يفعل ابن عساكر، بينما ابن قيم الجوزية يجعل كتبتها "أهل الجزيرة"، ويضيف "إن شهرتها تغنى عن إسنادها لأنّ الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على السنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها " هذا الكلام التلفيقي لا يستند إلى أي حجة، فلم يذكر ها بصيغتها التى ذكرها الثلاثة أي مصنف خطته

أنامل الفقهاء الأوائل، ولو كانت وردت على السنتهم وفي كتبهم وأنفذها الخلفاء، فلماذا لم تحوها هذه الكتب، ولم تذكر لنا مصنفات وغاظ السلاطين وفقهاء النور على السواء أن الخلفاء عملوا بها، بينما أخبرتنا عما فعله الخليفة العباسى المتوكل وسواه ؟ إن شروط الملبس والاسم وغيرها، إنما هي شروط متأخرة، فعلى سبيل المثال كانت أسماء المسيحيين لا تختلف عن أسماء المسلمين، ولكننا بدأنا نلاحظ من خلال تتبعنيا للتاريخ أن أسماء مثل حسن وحسين وعلى بدأت تختفي، لأنّ المتوكل أمرهم بذلك، بل إنّ هذه العهدة تقترب من قرار الخليفة المتوكل، فحيثياتها موجودة في قرارهِ كما أنّ العهدة اشتملت على تنظيم أمور وأحوال لم تكن موجــودة، إذ أنّ الدولـــة الإسلامية في ذلك الحين كانت شبه بدائية قياسا لما مسار عليه الأمر بعد مرور نصف قرن وأكثر،

(التوبة ٣٠). أوزوريس اسمه المصرى وباللغة المصرية القديمة عزير.. حرف العين يوجد في اللغة المصرية القديمة ولا يوجد في اللغة اليونانية ولذلك فإن الأوروبيين حين نطقوا (عزير) باللغة

اليونانية القديمة قالوا (أوزوريس) أى (أوزير).

وأضافت اليهود إلى (عزير) تحريفا آخر تحول به من إله الموتى عند قدماء المصريين إلى ملك الموت، وأصبح اسمه (عزرائيل).. وتوارثنا منهم الاعتقاد بأن "عزرائيل" هو ملك الموت ولقد ذكر القرآن أسماء بعض الملائكة مثل جبريل وميكائيل، وتحدث عن الروح وملك الموت ولكن لم يذكر اسما لملك الموت. فإن "عزرائيل" المشار إليه على أنه ملك الموت لا أصل له في الإسلام .. أما ما يرد في القرآن فهو (عزير)" (وقالت اليهود عزير ابن الله) (التوبة ٣٠)

وهذا يدلنا على أن المؤثرات الفرعونية ظلت حية في مصر والشام والعراق بعد ظهور الأنبياء من بني إسرائيل وإلى ما بعد ظهور الإسلام ..

والعقائد المرتبطة بالموت وعذاب القبر وحسابه ماخوذة من أصول فر عونية ولكن تحولت لبعض التحوير الذي أشرنا إليه.

وقد أحيا القصاص تلك العقائد الدينية القديمة فى العصر الأموى وما تلاه .. خاصة فى مصر و منها انتقلت إلى العالم الإسلامي كله. والقصباص هم مجموعة من الناس احترفوا الوعظفى المساجد وغيرها بعد أوقات الصلاة.

## دوافع الاعتقاد في الحياة الآخرة:

كان عند المصريين القدماء مجموعة دوافع واعتبارات جعلتهم يؤمنون بالحياة الأخرى بعد الموت منها:

۱- اعتبارهم أن الحياة الدنيا حلبة صراع بين المتناقضات بين الخير والشر ، بين الصالح والطالح ، بين البر والفاجر وكثيرا ما كان للشر الانتصار على الخير في الحياة الدنيا ، والباطل على الحق وهذا مخالف لناموس الحياة لذلك لا بد من حياة أخرى ينتصر فيها الخير على الشر والحق على الباطل والأبرار على الفجار انتصارا أبديا .

اعتقادهم أن المنفس الإنسانية تنفصل عن الجسم وأن هدفه الصنفس ذات أربسع شعب أحداها السروح، والثانية العقل والإرادة والثالثة صورة من الأثير أو مادة أدق منه على هيئة الجسم تماما والرابعة هي الجوهر الخالد الذي يشترك فيه الإنسان مع الآلهة وعندما يموت تظل الروح تتردد على الإنسان في قبره حتى يجتاز الحساب ويصل الى مرحلة الثواب ثم تعود إليه مفعمة بالحياة من جديد .

معتقدات مصرية ساهمت فى الزهد المصرى العقيدة بكتاب الموتى (الخروج للنهار) يشمل هذا الكتاب على آداب وفضائل وعلى ما

فكيف يتنبّأ كتبة العهدة بكلّ هذه الأمور التي ليم يعايشوها مطلقاً.

وقد تزامن هذا مع تراجع العقل الخلاق وبهذا تحول المسلم من خليفة لله في الأرض يُعمّرها ويبدع فيها ويتمتع بخيراتها ونتائج إبداعاته، الى ضيف كسول، وعابر سبيل يتوقف مكرها في محطة يمقتها، مما جعله يُراكم منظومته الاجترارية المبنية على كراهية هذه المحطة، مع إحاطة نفسه بأعداء حقيقيين ووهميين ولكى يبرر فشله واستقالة عقله، تحوّل كل شيء الي اسطورة، الأعداء، الماضى، تأليه السلف النذين أصبحوا صالحين مائة بالمائة، ولا مجال لدراسية أوضياعهم الاجتماعية والاقتصادية لمعرفة أسباب نجاحاتهم وإخفاقاتهم. فهذه الدراسات تدخل ضمن دائرة الحلال والحرام، وكأن السلف لم یکونوا بشرا ومثل ای مجموعة بشرية نجد فيها نقاط ضعف وقوة،

ومتناقضات ما من إنسان إلا ومر بها هذه هي العهدة العمرية، ،بصيغتها الواردة لدى ابن حزم وابن قيم الجوزية وابن عساكر، نتيجة حتمية لانغلاق دائرة الفقه الابداعية، وتصريم الفلسفة و "نقض المنطق". و أصبحت ابنة بارة لسنابك خيول القبائل الرعوية التي أسلمت بسرعة واصبحت تحمى الخليفة وتعيث فسادا في الأرض، وهـــى نفســها القبائل التى راحت تتلاعب به وتسمل عيونه إن شاءت، وصار الدين عبارة عن حلال وحرام وليس نهضة ثقافية نتيجة تلاقح ثقافات الشرق كله مع ثقافة الضفة الأخرى من المتوسط.

تلقنه الروح من عبادات لتحسن الإجابة أمام أوزير إله القيامة ويعد هذا الكتاب الأعلى عند قدماء مصر يتعبدون بتلاوته وهم أحياء ويوضع معهم في قبورهم وهم أموات وهم يزعمون أن أحد الآلهة قد كتبه بيده وقد جاء عن منزلة هذا الكتاب في أحد أبوابه أن هذا الكتاب يعلى شأن الميت في أحضان رع، ويجعله عظيما لدى أوزيرس ومرهوب الجانب لدى الآلهة.

وكل ميت وضع له هذا الكتاب تخرج روحه نهارا مع الأحياء وتقصد إلى الآلهة ولا يعترضها أحد وتدنيه الآلهة إليها وتلمسه لأنه شبهها ، كتاب الموتى معتقدا به والمصريون القدامي يرون به غذاء الميت في عالم الدنيا وقوت روحه في الأرض يجعله دائما لا يعلو عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو كتاب يشمل على جميع الكلمات السحرية التي تستعمل لعلاج الأمراض ويشمل على الصلوات والأدعية وعلى ما يجب للميت من تحنيط وطقوس دينية ويحكى ما يقوله الميت الذي أقيمت الطقوس الدينية التي يدعو إليها الكتاب .

#### الهرمسية

أصل اللفظ مشتق من الكلمة اليونانية القديمة " هرما "أي الدلائل الحجرية التي كانت تستخدم كعلامات للطريق وكانت تأخذ في بعض الأحيان شكل عضو الذكورة المنتصب ومن هنا جاءت خاصية هرمس لمعرفة الطرق ولهذا كان إله حامي للتجار. هو إله ماهر وماكر ويقوم بدور مرسال الآلهة، ومن هنا جاء دوره فى نقل الرسائل للموتى، فى العصر الهليني أعتبر المقابل اليونانى للمعبود المصرى "تحوت" وبعد إعادة صياغة كتب تحوت انتشرت فى الشرق باسم متون هرمس.

هى أقدم المدارس الغنوصية على الإطلاق، فأصولها ترجع للقرن الثالث قبل الميلاد (تقريبا)، وهى التجسيد الأخير للديانة المصرية وكانت بمثابة الجسر الذى علية عبرت الديانة المصرية لاختراق ديانات المنطقة وكذلك كانت بمثابة النبع الأول الذى نهلت منه باقي فلسفات وديانات المنطقة. نسبة إلى هرمس (المعظم ثلاثا) وهى شخصية حكيمة أسطورية وعالمية نسبت إليها شخصية حكيمة أسطورية وعالمية نسبت إليها عدد هائل من النصوص ساهمت فى تدوينها جماعات عدة من مصر. أصل الاسم "هرمس " حماعات عدة من مصر. أصل الاسم "هرمس " وهو المقابل الإغريقي للإله المصري "تحوت " يطلق علية "تحوت مثلث العظمة" فنقل هذا اللقب يطلق علية "تحوت مثلث العظمة" فنقل هذا اللقب لهرمس أيضاً.



هرمس

تقريباً كل الحضارات ادعت نسبة هرمس لها وتجلى فى أسماء عدة، فهو " أنبجهد " فى بلاد فارس، وهو أخنوخ فى التوراة وهو النبى إدريس فى القرآن الكريم كما أكدت على ذلك عدد من المصادر. من الصعب وصف الهرمسية بالديانة فهى أقرب للفلسفة منها للدين رغم اعتمادها فى نصوصها على السرد الاسطورى، وقد دون فيما يبدو أول النصوص الهرمسية قبل الميلاد بثلاث قرون أى فى نفس القرن الذى ترجمت فيه الإصحاحات الخمسة الأولى من العهد القديم "

التوراة" لكنها بلغت قمة تطورها في القرن الثاني والثالث الميلادي بسبب تفاعلها مع الأفلاطونية الحديثة التي تبلورت في إسكندريا.

## النص الهرمسى المؤسس (بومندريس)

هو من أقدم النصوص الغنوصية وهو النبع الأساسى لكل المدارس الغنوصية والاتجاهات العرفانية سواء في العصور القديم أو في العصور الوسطى، وفيه يسرد هرمس رؤياه وفيها يتجلى له العقل الكلى " بومندريس " ويعرض له بانوراما لمراحل الخلق الثلاث:

الأول عالم النور وهو عالم العقل الكلي والأب ومبدأ كل شيء، العالم الثاني هو عالم الأمر من صنع الكلمة النورانية، أما العالم الثالث هو عالم الخلق (عالم الأفلاك) وهو العالم الحسى من صنع الابن الأول للعقل الأول.



هذا عن الجزء الأول من الرؤيا، أما الجزء الثانى فيتعرض للعود أو المعراج عبر الأفلاك السبع. هذه الرؤيا بقسميها كانت اللبنة الأساسية لأغلب المدارس الغنوصية في العصر القديم والوسيط مع بعض التغيرات لكى تتوافق مع الفكر الدينى السائد.



هرمس

## اتجاهات الغنوص الأساسية في العصر القديم الغنوص المسيحي

تبنى الغنوص المسيحي أغلب مقولات الغنوص الأساسية بالإضافة إلى ظهور المسيح كمخلص مرسل من الأب لتعريف البشر بأصلهم السماوي وانتقى الغنوصيون بعض من أقوال المسيح وأعادوا تأويلها لتتفق مع خطابهم وقد اعتبروا أنفسهم مسيحيون مخلصون وقد ساهموا يدور غير منكور في نشر مبادئ السيد المسيح في بلدان المتوسط في القرنين الأولين بعد الميلاد، لكن التنافر بينهم وبين المؤسسة المسيحية أصبح حتميا في القرن الرابع بعد أن أصبحت المؤسسة الدينية الوحيدة المعترف بها من قبل الإمير اطورية الرومانية

وعلى كل فهناك أثار اختراق غنوصي للمسبحية أو تبني لبعض مقولات الغنوص مثل التي تتعرض للعلاقة بين الطبيعة الأرضية ليسوع (الجسد )والطبيعة الإلهية للمسيح (كلمة الرب) وُثنائية النور والظلام (الذات الإلهية والعالم الأرضى) وخصوصا في إنجيل يوحنا ورسالتيه إلى أهل كل من أفسس وكولوسى: " في البدء



هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه " (يوحنا، 1). "والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الأب مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا ١).



تحوت (هرمس)

#### مقدمات العصور الوسطى

لم تصلنا حتى الآن أى معلومات عن الأوضاع الدينية فى مصر فى القرن الأول الميلادى، ولا عن كيفية ظهور المسيحية فى مصر لكن الثابت هو أن ظهور أول أثر للمسيحية فى مصر كان فى النصف الأول من القرن الثانى وما بين هذا التاريخ إلى أن تحقق لها النصر الحاسم والنهائى على الديانة المصرية فى القرن الخامس بإغلاق أخر معابد إيزيس فى جزيرة فيلة.

وهناك ثلاث قرون غير واضحة المعالم بالشكل الذى يجيب على الأسئلة المطروحة أمام علماء المصريات والقبطيات وتاريخ الأديان وحتى علماء اللاهوت، منها: كيف ظهرت المسيحية في مصر وكيف انتشرت والطريق الذى سلكته المسيحية حتى تم لها النصر أمام الديانات القديمة والتيارات الغنوصية؟ لكن سيبقى السوال



هناك سببان لذلك الأول و الأساسى هو دوران مجتمعات الشرق و اليونان و حتى روما فى ذلك الوقت فى حلقة مفرغة من الأفكار الاستبدادية، وعدم قدرتها على فتح آفاق جديدة للفكر البشرى، لأن الأسس المادية لهذه المجتمعات كانت قد كشفت عن عدم مقدرتها على تحرير الإنسان من رق العبودية و التوسع الاستعمارى و الاستغلال. أما العامل الثانى فكان خضوع الأعمال الفكرية



الفلسفية اليونانية للاستدلال و الاستنباط دون أن تتمكن من اكتشاف طريق المنهج التجريبى المنظم، هذا المنهج الذى رسم خطوطه فلاسفة الغنوصية المصريون الذين سعوا إلى تحويل الصوفية إلى فلسفة غنوصية ومن جاء بعدهم من العلماء المحدثون من جاليليو إلى بسكال ونيوتن وحتى اليوم، و من قبلهم جابر بن حيان والخيام وابن رشد وابن الراوندى.

# لماذا طور المصريون معتقداتهم بهذا الشكل السريع؟

بالطبع جزء من الإجابة يكمن في طبيعة الشخصية المصرية أنذاك وطريقة تعاطيها للثقافات الوافدة وأيضا يكمن في العلاقة بين الديانتين المصرية والمسيحية من حيث نقاط التقاطع و التنافر ، بل في الطريق الخاص الذي سلكته في مصر لكن الجزء الأكبر من الإجابة يكمن في التطورات السياسية و الاجتماعية والثقافية التي شهدتها البلاد في القرون العشرة التي سبقت تأسيس أول كنيسة في مصر وما تركته في الشخصية المصرية من تمزق بعد سنوات طويلة من الاحتلال الأشوري والفارسي واليوناني والروماني، وتركز السلطة والثروة في أيدى الغرباء وتحول المصري لمواطن من الدرجة الثالثة وخواء ديني نتج عن اغتراب الكهنة عن الشعب ومعاناته بتحالفهم مع السلطة الأجنبية وخاصة في العصر اليوناني الروماني. فبدت المسيحية وكأنها تتبنى مصالح الشرائح الفقيرة والوسطى في المجتمع إن لم يكن على الأرض فعلى أقل تقدير في مملكة السماء.

#### الرهبنة المصرية

أسست الرهبنة المصرية، منذ نشاتها مع الديانة الأوزيرية وكتاب الخروج للنهار (الموت) ، أديرتها وحصونها فسي واحاتها وبراريها، فكانت بذلك ملهمة للر هبنة القبطية كحركة عصيان مدني سلمية للسلطات اليونانية والرومانية المحتلة وكانت نظمها كذلك ملهمة لكل حركات الرهبنة والديرية قى العالم، فمن مصر دوما تأتى الأفكار الكبرى. وقد برز خلال مسيرة الرهبنة المصرية أهم الأفكار الغنوصية والصوفية التي ابدعها الكهنة الأوزوريين وهيرمس مرورا بأفلاطون وأفلوطين وفيثاغورث وكريوكراتس، وكليمندس السكندري وفالنتينوس من بعدهم، وماكشفت عنه مكتبة نجع حمادي الغنو صية من أناجيل وبشارات، وامتدادا إلى ذى النون المصري والخيام والفارابي والحلاج وحتسى نشات علوم الهر مو نيطيقا الحديثة.

#### نصوص نجع حمادى بين الغنوصية والهرمسية

# اند م ح ال

انتشرت الجماعات الغنوصية وعاشت في مناطق متفرقة من مصر منذ القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي وكان هؤلاء الغنوصيين يعيشون في مجموعات قليلة متفرقة من النساك ويرأسهم كاهن ويؤكد بعض المؤرخون أن الغنوصية هي خليط من حكمة مصر القديمه والفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي ذاع صيتها في إسكندريا .

ويحدثنا فيلون السكندرى فى كتابه عن الحياة التأملية عند أتباع سرابيس (الأوزيريون = السرابيون) بأنهم مواطنو السماء الذين قبلهم الرب خالق العالم، وذكر أن السرابيين كانوا قد انتشروا فى شتى أرجاء العالم المتحضر إلا أنهم كانوا كثيرين فى موطنهم مصر خاصة حول إسكندريا، ويذكر يوسيبوس أسقف قيصرية فى تأريخه لتاريخ الكنيسة المسيحية، أن السرابيين كانوا يشكلون أقدم كنيسة مسيحية فى مصر.

ولعل أول من يصادفنا من الغنوصيين بعد ظهور المسيحية في قرنها الأول هو "كرنثيوس" الذي ظهر باسكندريا حوالي عام ٧٣ م. في حياة يوحنا الرسول، و الذي كانت تعاليمه تدور حول التعاليم المسيحية القديمة و مبادئ من تعاليم الغنوصيين، ومن أبرز كبار قادة الغنوصيين في القرن الرابع باسكندريا هم باسيليدس وحربوكراتس وفالنتينوس. وقد حذر القديس أثناسيوس الرسولي من خطرهم على العقيدة المسيحية، في الوقت

## مكتبة نجع حمادى:

كان ذلك في أحد أيام شهر ديسمبر من عام ١٩٤٥ قرب مدينة نجع حمادي بالصعيد عندما خرج أحد الفلاحين المصريين من قرية "القصر "يدعى محمد على للبحث عن سباخ مخصب لأرضه في تل قریب من قریته یدعی جبل " تريف " حيث يوجد حــوالَّى ١٥٠ كهــف استخدمت كمدافن فرعونية منذ الأسرة السادسة في المملكة القديمة ، فإذا به يجد أثناء حفره لجمع السباخ جرة فخارية كبيرة تحتوى على ثلاثة عشر كتابا غنوصيا من ورق البردى لكل منها غلاف من الجلد والكتابة عليها باللغة القبطية ولهجتها البحيرية. وقد تسربت هذه الكتب إلى القاهرة وظلت مخبأة لدى ابنة أحد تجار الآثار التي عرضت بيعها للمتحف القبطى ، وبدأت مفاوضات شرائها في عهد العالم الأثري الراحل طوجومينا ، وبعد وفاته استمرت المفاوضات مع الدكتور باهور لبيب الذي سعى في

الذي قام فيه القديس اكليمندس السكندري بوضع در اسات تحليلية لعقيدة فئات غنوصية متعددة، وحاول أن يؤسس "غنوصية مسيحية حقيقية" قامت على أساس الرهبنة التي تعتبر أهم نظام استحدثته مصر في الديانة المسيحية بعد أن قام القديس باخوميوس أب الرهبنة سنة ٢٢٠ ب، بإنشاء العديد من الأديرة خاصة في الوجه القبلي ولقد حوت هذه الأديرة على الكثير من المخطوطات الدينية التي قام الرهبان بنقلها وشملت أنجيل توماس، وأنجيل فيلب وغيرها وهي نفس المخطوطات التي وضعت في أواني فخارية كبيرة وأغلق عليها وبقيت محفوظة فخارية كبيرة وأغلق عليها وبقيت محفوظة الكثير من ١٦٠٠ سنة حتى تم اكتشافها عام المخلوطات التي تم اكتشافها عام المخلوطات التي تم اكتشافها عام

وينطبق هذا أيضا على المؤلفات الهرمسية التى دلت دراستها فى القرن الرابع الميلادى على الحالة الفكرية التى سادت فى هذا القرن، فقد نظر إليها مؤلفى ذلك الوقت على أنها حاوية للاهوت المصرى وحكمة المصريين الأوائل و خاصة لاهوت منف وأن هذه المؤلفات قد تم ترجمتها من القبطية إلى اليونانية بفضل كهنة مصريين. فالهرمسية هى نوع من الصوفية ، هى "خروج" مستمر عن المألوف عندما تدخل القوة الإلهية قلب المريد وتملؤه و تحوله إلى فكر عقلى وعرفانى، أو على الأقل، إلى إرادة فكر و علم وعرفان، تقضى على كل إرادة أخرى عنده.

ولاشك أن كتابات المسيحية فى هذه الفترة كانت على دراية كبرى بالغنوصية و الهرمسية ليس فقط لجاذبيتها وروحانية محتواها وتركيزها على

نفس الوقت إلى إصدار قانون لحماية الآثار ، وقد صدر هذا القانون حوالي سنة ١٩٥١ من وزارة المعارف إبان وزارة الدكتور طه حسين وبصدور القانون تم التحفظ على مخطوطات هذه الكتب في المتحف القبطى بالقاهرة وإلى هنا تبدو القصمة قد انتهت، ولكن تطور ها بعد ذلك كان لا يصدقه عقل ، فقد سرقت من المتحف القبطي غالبية هذه المخطوطات ونقلت الى خارج مصر وعرضت للبيع في الولايات المتحدة وغيرها والغنوصية حركة فلسفية از دهــرت فــی مصــر وبخاصــة فــى مدينــة اسكندريا في أوائل القرن الأول الميلادي ، ومنها انتشرت الى باقى العواصم والمدن الكبرى الواقعة حــول حــوض البحــر المتوسط وبالرغم من تاثير الغنوصية في اليهودية المسيحية والتاوية والبوذية والمانوية وغيرهم من ديانات الشرق إلا أن الدراسات التي أقيمت حولها أثبتت إنها لآ ترتبط بای منها ، مما یعنی أنها ذات أصول أبعد منها

هي في الغالب المعتقدات المصرية وتطوراتها وتفاعلاتها ، ذلك أنه في مصر كانت كل المعتقدات موجــودة دون حظــر أو اضطهاد . وكان أول من اهــتم بدر اســة هــذه المخطوطات جان درويس ـ الحجة الفرنسي في تاريخ الأديان ، الذي جاء إلى مصر واقتفى أثار هذا الكشف في موطنه ووجد أن مكانسه كسان مغسارات قديمة سكنها الرهبان في القرن الرابع الميلادي، وقد وجد منقوشا في إحدى المغارات سلسلة من الميامر بالأرقام والسطور، وكانت المغارات كما تبين من در استها قد تحولت إلى جبانات في العصر الروماني ـ وقام هذا العالم بنشــر احــد هـــذه المخطوطات وهو " انجيل توما " الذي يحتوي علي مجموعة أقوال منسوبة للسيد المسيح ويبلغ عددها ١١٤ قــولا . واهتمــت منظمة اليونسكو بدراسة هذه المخطوطات وعقدت مؤتمرا علميا خاصابها في القاهرة في ١٥ / ١٢ */* ١٩٧٠ واستمر لمدة ثلاثة أيام و اشترك فيه علماء من الولايات المتحدة - انجلترا - فرنسا - النمسا - سويسرا

ضرورة العلم والعرفان لمعرفه الخالق ولكن ربما أيضا لكى تتسلح بنفس أسلحة معارضيها ولهذا نرى " ديديموس" الضرير، مدير المدرسة اللاهوتية المسيحية في عهد البابا " اثناسيوس"، يكتب كتابا عن " الثالوث" مستشهدا فيه بكثير من آراء الفلاسفة و الغنوصيين و لعل أشهر كتاب كان له أثر بالغ في هذا المضمار هو كتاب " حياة انطونيوس" و الذي وضعه البابا السكندري " اثناسيوس" و الذي أشعل روح الرهبنة في العالم المسيحي وقتها.

وقد رد معارضوا المسيحية على ذلك بكتاب "حياة فيثاغورث" الذى ألفه "فورفيرس" مما دفع الإمبراطور قسطنطين إلى إصدار مرسوما يقضى بحرق كتاب فورفيرس، ودون انتظار مرسوم إمبراطورى كانت السلطات الرومانية المحلية في الأقاليم والأساقفة، وحتى المؤمنين، يقومون دون رحمة بإحراق كل الكتب المخالفة وبخاصة الغنوسية والهرمسية ولم يقتصر الأمر على حرق الكتب، بل شمل أيضا تدمير المعابد والتماثيل والمكتبات، فلم يعد الأمر يتعلق بكتاب والأماكن التي تحافظ على هذا النوع من الأفكار ذاتها، والأماكن التي تحافظ على هذا النوع من الأفكار.

وتبارى الأباطرة فى إصدار مراسيم الحرق المكتبات. بل تم كذلك القضاء على المدرسة اللاهوتية المسيحية التى كان يتزعمها علماء من أمثال كليمندس السكندرى واوريجانوس وحتى ديدموس الضرير وغيرهم.

و بحلول النصف الثاني من القرن الأول للميلاد،

كان الأوزيريون = السرابيون (أتباع سرابيس) قد انتشروا في كافة أنحاء العالم، ويحدثنا فيلون السكندري في كتابه عن الحياة التأملية عند أتباع سرابيس بأنهم مواطنو السماء الذين قبلهم الرب خالق العالم، وذكر أن السرابيين كانوا قد انتشروا في شتى أرجاء العالم المتحضر إلا أنهم كانوا كثيرين في موطنهم مصر خاصة حول إسكندريا، وهكذا يذكر يوسيبوس أسقف قيصرية في تأريخه لتاريخ الكنيسة المسيحية، أن السرابيين كانوا يشكلون أقدم كنيسة مسيحية في مصر.

وظل معبد السرابيوم هو المركز العالمي للعبادة والحكمة والمعرفة بما إحتواه من نفائس وذخائر وبقايا مكتبة إسكندريا وجامعتها، إلى أن حطمه المسيحيون الرومان عام ٣٩١ ميلاديا.

لم يكن ما يدور فى مصر وفى مدينة إسكندريا تحديدا، بعيدا عن أرض فلسطين، فمصر التى كان يعيش بها أعداد كبيرة من اليهود، كانت تربطهم بأرض فلسطين وبمدينة القدس روابط لا يمكن تجاهلها أو التغاضى عنها، رغم أن اليهود المصريين قد أقاموا لهم هيكلاً خاصاً غير هيكل أورشليم للتعبد فيه وممارسة طقوسهم المختلفة.

ويبدو أن رياح التغيير والثورة اليهودية ضد الرومان كانت تهب من مصر في أغلب الأحيان، ناهيك عن الأسفار الغير معترف بها من العهد القديم التي كتبت كلها تقريباً في مصر، والتي تشكل في حد ذاتها ثورة فكرية على كثير من الأفكار اليهودية في هذا الوقت.

\_ هو لندا \_ المانيا الغربية \_ بلجيكا - الدنمارك - السويد . وكان اليونسكو شكل لجنة علمية عام ١٩٦١ تعنی بدر است هده المخطوطات برئاسة الدكتور جمال مختار ونائبه فيها الدكتور باهور لبيب وقد امكن للجنة أن تسترد ۳۰ ورقة من ضمن ٥٢ ورقة من معهد العالم النفسى السويسرى كارل يونج كانت قد تسربت إليه عام ۱۹۵۲ ـ هذا وقـــد طلبت حكومة هولندا عرض ٣ برديات من هذه المخطوطات في أحد متاحفها على أن تومن عليها بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه وقد نشرت صور هذه البرديات كاملة في عشرة مجلدات وذلك في الفترة بين عامي ١٩٧٢ و ۱۹۷۷ ـ وقد أصـــدر الدكتور باهور لبيب عدة كتب عنها منها: كتاب كان تعريفا بفلسفة العارفين بالله (صدر سنة ١٩٥٦) وكتابان باللغتين القبطية والألمانية (مع المدكتور مارتن کراوس) وکتابان بنفس اللغتين (مع الكسندر بوليش) . ومن الدراسات الأخرى التي أعدت عن مخطوطات نجع حمادي در استان للمر حوم الدكتور

طوجو مينا هما: المخطوطات البردية الغنوصية الموجودة بالمتحف القبطي ( بحث باللغة الفرنسية) نشر في المجلة الهولندية - chris vigitiate tiance يوليــو ١٩٤٨م عــن نمسوص غنوصية قبطية جديدة كشف عنها في مصر الحديثة: وهو بحث قدمه لمؤتمر المستشرقين الدولي الذي عقد في باريس في يوليو ١٩٤٨ ونشر بكتاب المؤتمر عام ١٩٤٩ ، كما اهتم معهد الدراسات القبطية بالقاهرة بهذه الوثائق وكلف طلاب الدكتوراه بإعداد دراسات عن هذه الوثائق. ومن ألمانيا جاء إلى القاهرة بيتر ناجيل الأستاذ بقسم العلوم الشرقية بجامعة مارتن لوثر ليعد در اسات عن الكتاب الأبوكريفي المنسوب للقديس يوحنا. وقدمت بعض الدراسات عنها إلى جامعة هارفارد الأمريكيسة ، وقد بينت الدر اسات التي تناولت هذه المخطوطات أنها تنسب إلى طائفة الغنوصيين التى ازدهر نشاطها فى مصر خلال القرون السابقة واللاحقة لميلاد المسيح والتي ذكر عنها

ويحدثنا التاريخ عن المصريين الذين قادوا ثورات ضد الرومان في أرض فلسطين، فهاهو يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير يقول في كتابه "حروب اليهود" في الفقرة الخامسة من الجزء الثالث عشر من الكتاب الثاني:

"لكن كان هناك نبى مصرى كاذب، تسبب لليهود في مآسى أكثر ممن سبقه، لأنه كان محتالا، وادعى النبوة أيضا، وجمع حوله ثلاثين الف رجلاً مخدوعين به، وقد قادهم من البرية إلى ذلك الجبل الذي يعرف بجبل الزيتون، وكان المكان، ولو تمكن من هزيمة الحامية الرومانية والشعب، فإنه كان ينوى الاستبداد بهم بمساعدة والشعب، فإنه كان ينوى الاستبداد بهم بمساعدة معه، لكن فيليكس (الحاكم الروماني ٢٥-١٠ م) أحبط محاولته، والتقى به مع جنوده، بينما عاون الكثير من أفراد الشعب ذلك المصرى في هجومه على الرومان.

وجدير بالذكر أن هذا المصرى قد اختفى ولم يعد يعرف مصيره، وأظن أنه هو نفس المصرى الذى يذكره سفر أعمال الرسل: "أفلست أثت المصرى الذي منغ قبل هذه الأيام فتنة و أخرج إلى البريّة أربعة الآلاف الرجل من القتلة!". أعمال الرسل (أصحاح ٢ آية ٣٨٣). وربما يكون مصرى آخر، فعدد أتباع المصرى الذى يذكره يوسيفوس أكثر بكثير من أتباع مصرى المحدى أعمال الرسل، لكن ربما يكون المتحدث الرومانى يحقر من شأنه بتقليل عدد أتباعه، وربما يكون يوسيفوس هو الذى يبالغ في شأنه، كما أن هناك يوسيفوس هو الذى يبالغ في شأنه، كما أن هناك

تقارب فى الفترة الزمنية بين الحادثين، فقد عاد بولس إلى أورشليم فى أو اخر عهد فيليكس الحاكم الرومانى (يقال أنه عاد فى عام ٥٨م).

كان من أبرز كبار قادة الغنوصيين فى القرن الرابع بالإسكندرية هم باسيليدس وحربوكراتس وفالنتينوس. وقد حذر القديس اثناسيوس الرسولى من خطرهم على العقيدة المسيحية، فى الوقت الذى قام فيه القديس اكليمندس السكندرى بوضع در اسات تحليلية لعقيدة فئات غنوصية متعددة، وحاول أن يؤسس "غنوصية مسيحية حقيقية" قامت على أساس الرهبنة التى تعتبر أهم نظام استحدثته مصر فى الديانة المسيحية.

وقد تركت الغنوصية أدب دعاية غزيرًا انتشر في الشرق الأوسط من اسكندريا التي ظلت مكان تخمير فكرى. ومن هناك انتقلت إلى المراكز المثقفة في عالم البحر المتوسلط (رومة، أثينة) وفي العالم الفارسي حيث ستنفصل عنها المانوية في القرن الثالث الميلادي.

ولكن حين دخل النهج الغنوصى عناصر مسيحية. دخل فى عالم المعمدين والواعظين. من جهة، كما اقتدى بالفنون الأدبية فى الكتابات الرسولية، فدونوا أناجيل ورؤى (لا رسائل لأنهم لا يقدرون أن يزيفوها).

ومن جهة ثانية، تخقت المؤلفات الغنوصية تحت اسم رسل المسيح: توما، يعقوب، فيلبس، برثلماوس، متيا... وهكذا عُرض تعليمُ المعلمين الغنوصيين في مؤلفاتهم. مثلاً: تفسير يوحنا

هنری تشارلس بویس العالم الفرنسي في تاريخ الأديان بأنها: " تيار من الفكر الديني فرض نفسه على المسيحية وكذلك على ديانات البحر المتوسط والشرق الأوسط أن الأجزاء المتبقية من مخطوطات نجع حمادي القت الضوء على كثير من تاريخ المسيحية الأولى بالإضافة إلى مجموعة من البشار ات الأولى الغير معروفة ، فبجانب " بشارة توما "و"بشارة فيليب " وجدنا " بشارة الحقيقة " و" بشارة المصريين " التي عنونت " بالكتاب المقدس للروح " ، مع مجموعة أخرى من النصوص " البشارة السرية لجيمس " و"بشارة بول " ، ومراسلات " بيتر لفليب " . كانت مكتبة نجع حمادي جزءا من الفكر الجديد ، وامتداد للفكر الفرعوني، فقد طرحت المعتقدات الفر عونية نفسها فى ثوب الغنوصية ذلك النوع من المعرفة المبنى أساسا على العقل طريقا لتحقيق المعرفة وليس الإيمان التسليمي ، فالعقل عندها رقيب على الوحى وبإمكانه أن يرفض ما لا يقبله العقل ، وهي تمجد

العلم وتعتبسره الطريق الوحيد إلى معرفة الله. وهكذا مثلت مكتبة نجع حمادي هذا الفكر الغنوصى ، فـــراي المصرى الذى تسللت الى مخدعه المسيحية ، رأى أن المسيح المخلص شخصان: الإنسان يسوع ، والمسيح ابن الله ، هكذا رأى المصرى الإله الجديد فهو المؤمن بأبدية المادة وحيويتها وخلودها ، وهو الذى رفض فى فلسفته الفرعونية العميقة الجذور في عقله فناء الجسد، فامتطى جواد العلم من اجل أن يبقى الجسد خالدا لايموت فحنطه وحفظه فى توابيت كبيرة وثقيلة ومحكمة القفل ووضعها فى عمق أعماق الأرض وجوف الجبال وفي داخل اعتى واضخم بنايات لح يشهد مثلها بشرحتى اليوم (الأهرامات)، فاعتقد المصرى بعد أن عرف المسيحية أن المسيح الإله دخل في يسوع الإنسان حين اعتمد من يوحنا، وتركه حين قبض عليه اليهود ، وهو ما يدلل على استمرار فهمهم الفلسفي حول الكا والبا والخا ، وان السروح لابسد وان تسسكن الجسد بعد أن تتعرف على

لهير اكليون، وانتقل التقليد الديني لباسيلديس (بين ١٢٠ و ١٥٠) و فلنتينس (بين ١٢٥ و ١٦٠) من خلال الأدب الغنوصي، فانتشر في أوساط واسعة تحت دعوى أنّ مسيح الإيمان المسيحي قد أعطى من هذا العالم أو بعد قيامته واتخذ مضمون هذا التعليم شكل "أقوال" انحرفت بها بعض المواد الإنجيلية الأولى عن معناها، فأعيد تفسيرها وتأليفها، وصبيغت صبياغة جديدة وموسعة إن إنجيل توماس يعطينا أمثلة عن هذه العمليات المختلفة.

وأخيرا فإن دراسة المؤلفات الهرمسية في القرن الرابع الميلادي تعطينا شاهدا على الحالة الفكرية التي سادت في هذا القرن، فقد نظر إليها مؤلفي ذلك الوقت على أنها حاوية للاهوت المصرى، وخاصمة لاهوت منف، تم ترجمتها من القبطية إلى اليونانية بفضل كهنة مصريين. وأنها لا تحوى جديد عما سبق من إنجازات في الفلسفة واللاهوت فمفكري االشرق واليونان وروما أصبحوا في فترة الأنبياء والدين يعودون إلى الأفكار الدينية السابقة، وبخاصة اليهودية وبرزت المسيحية لتكمل هذا الدين، وأصبح مفكرى هذه الفترة متأثرين بطرق الأنبياء إلى المعرفة، وهو ليس طريق الاستنباط و الاستدلال، وليس طريق البحث الطويل الذي يعترضه التردد و الشك، ولكنه طريق التعاليم القاطعة والنهائية، فقد اختلطت الفلسفات السابقة بالدين والوحي، ثم اختلط الدين و الفلسفة معا بالعلم.

وقد يبدو هذا أمراً غريباً بعدما تقدمت العلوم، ابتداء من إنشاء اسكندريا و مكتبتها، و استقلال العلوم لا عن الدين وحده، بل عن الفلسفة أيضاً.

ولكننا نلاحظ أن هذه العلوم مثل علم الطبيعة قد دخلت منذ القرن الثانى قبل الميلاد تحت تأثير الفاسفة الرواقية التى أدت به إلى تفسير ظواهر كالمد والجذر بمبدأ "التعاطف" الكونى. أما الطب فبعدما ارتبط مدة فى مدينة اسكندريا بالتشريح العلمى و بعلم الأعضاء، أخذ يدخل تحت تأثير و"وصفات" من أمثال " تذكرة داوود". ثم اتخذ منذ أوائل القرن الميلاى الثانى، تحت تأثير "جالينوس" صبغة فلسفية برزت فيها أثار الرواقية ونظرياتها فى الغائية و العناية الربانية. وظل علم الرياضة يغرد منفردا خارج هذا السياق مما جلب عليه السخط و اتهامه بالابتعاد بالناس عن الألهة و الإيمان.

# الإسلام والعقائد الزهدية المبكرة في المجتمع المصرى القديم:

كان من الطبيعي أن تستيقظ هذه الرواسب الروحية في مصر التي كانت فيها عقائد الفراعنة قبل أربعة آلاف سنة ونشطتها الديانة اليهودية والمسيحية على صورة الأنظمة الرهبانية التي لم تختلف في جانبها الروحي وتطبيقاتها عن التقاليد الفرعونية القديمة وهذه التقوى العامة والنزعة الروحية الواضحة والتعلق بالعالم الروحي من الأمور التي ماز الت واضحة في المجتمع المصرى المعاصر أيضا ومن هنا لم يكن غريب أن تظهر طبقة من الزهاد ومن أصحاب النزعة الزهدية الإسلامية الذين وجدوا الإرث الروحي

جسدها المحنط، وإن الإنسان يتحول إلى إله اوزيرى بمجرد أن يموت وأن يخف قلبه عن ريشة الماعت في يوم الحساب. وهناك مقطع من " بشارة توما " في مكتبة نجع حمادى يؤكد هذا المعنى إذ يقول المسيح الحي: " يقول المسيح: أنا لست سيدك لأنك قد شربت ، لقد شربت من نهری الفائر الذي دفقته ، والذي سوف يشرب من فمى سيكون مثلى أنا نفسى سوف أكون هـ و الأسرار الخفيـة سوف تظهر له ". ولعل قضية هذا النهر الفائر هو نهر المعرفة دائم التدفق، النذي إن شرب منه أي إنسان يكون هو الله نفسه ، وقضية صورة الله أحادية أم مزدوجة هما القضيتين الأساسيتين اللتان فجرتا المسراع بين النظريسة الأر ثوذكسية وبيين الغنوصية ، ففي كثير من مقاطع مكتبة نجع حمادي تؤكد الغنوصية على أن الله ليس لـه طبيعـة مز دوجـة فقط أنه أيضاً ذو طبيعة خنثية ، أي وحدة بين الطبيعة الذكرية والأنثوية يقول بروفيسور Pagels : أن الغنوصيين الأوائل أعلنوا أنهم تلقوا إشارات

سرية من المسيح من خلال جيمس ومن خلال مريم المجدلية ( التي اعتبرها للغنوصيون الصورة المزدوجة للمسيح)،حتى ان اعضاء من هذه المجموعة كانت تصلى للب الأبددي والأم الأبدية".

القديم في مد متصل وأثر واضح في نظرة المجتمع المصرى في عصر الإسلام.

فلم يكن هذاك فراغ في هذا الجانب في رؤيتهم إلى الدنيا بل كانوا يرون فيها أنها غير خالدة والخلود للآلهة الذين كانوا يعتقدون بها وكانوا يعملون بهذه المرحلة التي آمنوا بنهايتها إلى عمل صالح يقودهم إلى آخرة رضى بها عليهم أوزير إله القيامة عندما يقفوا بحكمته الآخرية ويطلق أمره الإلهى الذي يرجح أعمالهم كفة الميزان الذين يرون فيه فيصلا عادلا لبيان النتائج والفوز العظيم نحو آخرة خالدين فيها سعداء بمرافقة أوزير في خلوده.

ويظهر لنا جليا أهداف الإنسان في مصر القديمة وحرصه على القناعة بعمل الصالح وقد أكدت ديانته القديمة على فضل القيم وما ينبغى أن تقوله الروح أمام المحكمة الإلهية في اليوم الآخر: يا سادة الحقيقة أننى حامل الحقيقة ولم أغدر بأحد ولم أجعل من ذوى قرابتى فى ضنك ولم أمزج عملي بشر قط وجانبت الضر والأذي ولم أكن سببا في خوف أحد ولا عوز معوز ولا ألم متألم ولا بؤس بائس ولم أقدم ما لا يليق بالآلهة ولم أبك أحد ولم أقتل نفسا وما حرضت أحدا على قتل أو خيانة ولم أكذب ولم أسلب المعابد ذخائرها ولا المومياء طعامها ولم أطفف الكيل والميزان ولم أسرق الماشية ولم أصد طير الآلهة ولم أدفع الماء في عهد الفيضانات ولم أحول مجرى ترعة ولم أخدع الآلهة في قر ابينها المختارة ... فأني نقي، نقی، نقی

هذا ما يقوله الميت أمام لجنة القضاء و هو يحاول أن يدافع عن نفسه فيما يمكن أن يرتكبه في الحياة الدنيا طّمعا في رضا الآلهة ونيل البراءة ليعيش الحياة الآخرة مع الأبرار في مملكة أو زيريس، هذا ما كان يشكل الأهم في عقائد المصريين القدامي في النظر للدنيا وعندما تزكى المحكمة أعمال الميت تصدر المحكمة هذا القرار ليس فيه شر ولا فساد ولا دنس وليس عليه اتهام وليس في أعماله ما يثير الاعتراض فقد عاش في الحق وتغذى بالحق وإن أفعاله لتشرح الصدور وهي مما يطلبه الرجال ويسر الألهة محبة وأعطى الخبز من كان خاويا والماء من كان صاديا و اللباس من كان عاريا ، وأعار الزورق من كان ليس عنده . فذاكم حكم قاطع ببراءة الميت يخوله اجتياز الصراط المستقيم إلى مملكة الأبرار ويجنب الملتهمة الجالسة تنتظر قرار الحكم من المحكمة بفارغ الصبر لتأخذه إلى الجميم، هذا الاعتقاد لدى المصريين القدامي يؤكد على الآخرة وأظهر ما يلي:

- النضج فى التفكير وأظهر هذا النضج تطورا فكريا مليئا بنظرة زاهدة للحياة الدنيا والمتوجهة إلى سعادة الآخرة والقربى للإله أوزيريس إله القيامة.
- ٢- صب جهود المجتمع المصرى القديم للعمل الصالح والصلاح للفوز بالآخرة كحد نهائى.
- ٣- الدنيا لديهم رحلة مؤقتة ومجهولة وكان جل
   ما لديهم هو الوصول إلى مملكة الأبرار بعد
   اجتياز الصراط المستقيم.
- ٤- وجوب الزهد في الدنيا واحتقار ملذاتها

# الكتابة / الكتاب / المكتبة

لم تنشأ الكتابة في مصر في إطار المعاملات التجارية والقيم التوسعية الاستعمارية للسوق كما حدث مثلاً في بالاد الرافدين وفارس واليونان، وإنما نشأت وترعرعت في ظل الثورة الزراعية التي قامت على أرضها و المنظمـــة السياســية (الدولة)، التي كانت تهدف في مشر و عها الأساسي إلى الانتقال بالمجتمع، من مرحلة قيام الثورة الأولى في تاريخ البشرية، وهي الثورة الزراعية، وتوفير الغذاء الكافي والجيد للأنسان المصرى، إلى مرحلة الحياة الجديدة الخالدة

من هنا كانت الكتابات المصرية الأولى بمثابة إعلانات عن هذه الثورة ولخدمة الدولة الناشئة، ومشروعها المستقبلي غايتين: فمن جانب تحافظ على منجزات الشورة على منجزات الشورة الأحداث السياسية التي تقوم بتسجيلها على الجدران الخالدة للمعابد والمقابر، والبرديات

المحفوظة في مكتباتها. ومن جانب آخر كان الهدف من هذه الآثار الكتابية خلق وسيلة للتراتب الزمني المتنامي عبر الزمن الآتي، وذلك بأخذ الحدث الرئيسي في عام ما وتسمية هذا العام باسم هذا الحدث.

هنا نجد أساس كتابة التاريخ المصرى، ونشأة الحوليات التاريخية للاولة من ناحية، وأيضا أصل نشأة كل ما يتعلق بفنون العمارة، وفنون نقش الجداريات، والتي لم يكن لها هدف آخر سوى تصوير هذا الحدث الدائم والمفتوح دوما على عالم الألهة ونظامها.

فالدولة بهذا المعنى ليست مجرد مؤسسة لضمان السلام والنظام والعدل، بل هي في الوقت نفسه مؤسسة لمتابعة مشروعها الثقافي للتمكين من مبدأ الحياة في الخلود، بمواصلة الحياة من فوق جدار الموت.

وعندما يقوم هذا الخطاب بتهيئة الاتصال مع العالم الآخر الموعود ، فأنه يفتح أمام الفرد فرصة التمتع بالخلود نفسه (الحياة الجديدة). يتبدى ذلك كمثال في كتاب الخروج إلى النهار (كتاب الموتى)،

وبهرجتها وعمل كل ما هو خير ونبذ الشر لكى تكون الحسنات مرجحة لكفة أعمال الزاهد وتحقيق الفوز الآخرى.

ومما يلاحظ في هذا المجال أن الزهاد القدماء فهموا أن المعابد المصرية القديمة أنها خزائن أسرار روحية من هنا تاقوا إلى الإطلاع على الرسوم والكتابات والنقوش التي وجدوها منقوشة عليها ،وعدوا هذا الإطلاع غير قابل للتحقق إلا عن طريق طاقة روحية يختص بها بعض الأتقياء من الزهاد وبهذا ظهر العلم السرى أو العلم المردوج عند الصوفية، وعدوه ثقافة ذات مظهرين، وكان على رأس هؤلاء الزهاد ذى النون المصرى و مدرسته الصوفية.

هذه الظاهرة في العمل الإيجابي على يد الزهاد التقليديين في مصر ،قد تطورت في أواخر القرن الثاني الهجري إلى طبقة متميزة أطلقوا على أنفسهم مصطلح الصوفية.

أن للفكر الغنوصى، فى شكل عام، تأثيرًا على الفكر الحديث، من خلال عدد من المفكرين والفلاسفة والشعراء الغربيين، أمثال ياكوب بوهمه (١٦٠٠)، الذى أسس للتيار الغنوصى فى الثقافة الأوروبية الحديثة، ووليم بليك وأشعاره، وعدد كبير من شعراء الحركة الرومانسية فى القرن التاسع عشر الذين أخذوا فى كتاباتهم بإعادة ابتكار أساطير غنوصية للتعبير عن موقفهم من العالم الذى قارب هاوية العدمية أحيانًا، أمثال

شیلی، بایرون، لامارتین، الخ. و هکذا جاء ابتداع علم الهرمونطیقا، فی عصرنا الحدیث، احد منجزات الهرمسیة بعد تفعیلها علی ید علماء من امثال هیبرماس و غیره.

اضطهاد الحكام المسلمين لأفكار ذو النون المصرى كمثال على الاضطهاد الفكرى:-

لأن المسيح عند المصريين هو الإله الكامل بلا أى مسحة بشرية فقد ناضل المصريون الأقباط بقوة ضد من يجعل للمسيح جانبا بشريا مع الجانب الإلهي. ومن هنا فإن الحضارة المصرية بعد الفتح المترسخة بدينها في العقلية المصرية بعد الفتح الإسلامي -قد اخترعت لها تصوفا تبدو فيه الأفكار الغنوصية من خلال ذو النون المصري الذي احتل مكانة هامة في الفكر الصوفي ولم تخل شخصيته من بصمات الغنوصية المصرية .

وهنا سوف نلاحظ التشابه بين ذو النون وانطونيوس السواح أكبر رهبان مصر فترة الاحتلال الروماني وكيف أنه كان يطوف بالبرابي والمعابد والقصور الفرعونية ووصف بأنه مصري صميم لا يعرف إلا اللغة القبطية، ونجد تلك الصفات واضحة في ذي النون المصري بعده بقرون، فقد كان مصريا صميما لم يحاول الانتساب للعرب أو الأشراف كعادة يحاول الانتساب للعرب أو الأشراف كعادة الصوفية، ووصف بأنه مع تأثيره علي الحركة الصوفية عامة فقد كان إماما للتصوف المصري المصري عهده.

فهو هكذا خطاب خاص بالخلود وبالانتماء السياسي للدولة ومشروعها في أن. لهذا كانت الكتابة (خاصة متون الأهرامات: "هرم ى" و"بيبى الثاني" "متــون التو ابيــت" "كتب الخروج للنهار" المنقوشة على الجدران لخالــــدة فــــى المعابــــد والمقابر، واختراع الورق والبرديات المحفوظ مدخلاً للمكتبة في مصر. التم، كان يذكر على بابها هنا بيت علاج النفس" و "هـــذا مكـــان إنعـــاش

ومصر هكذا كانت هي المكان الأحسن والأنسب لقيام المكتبات الأولى في العالم، مثل مكتبة معبد رمسيس الثاني بالأقصر والتي ذكر ها ديـ ودور ومعبد الكرنـك ومعبد الكرنـك ومكتبـة أون (عـين ممس)، وذلك لأنها ملكت المقافي الأطول تاريخيا إلى القافي الأطول تاريخيا إلى العام ومؤسسات الدولـة المنظمة لذلك.

كانت هذه المكتبات تقع في المعابد والقصور المعابدة والقصور والمؤسسات التعليمية والكبرى مثل منف وعين شمس، وفي عواصم الأقاليم مثل إدفو ونجع

حمادي ... الخ. كان من بين المكتبات المعروفة في عصر الدولة الحديثة الفرعونية (التي امتنت خلال الفترة من عام المنتب المام الم الميلاد) دار كتب معبد امسيوم ، والتي شغلت قاعة ذات ثمانية أساطين تلى بهو الأعمدة ، وصُور بي سقفها مناظر فلكية آلكتبة وراعية دار الكتب"، وتحوتي" رب المعرفة" الثاني يحمل أدوات الكتابة والنطق الخالق . واستنتج كابار من نص للملك ر مسكيس التاني يتناول هدایاه لهذا المعبد أن باب هذه المكتبة كان موشى ، ذا تصــوير موشـــ بالذهب والأحجار الكريمة تقديرا له ، ويثبت ذلك أن الفجوات التى ثبتت فيها مــفَائح المعـدُن علــي مدخلها باقيـة فــي بنائهـا حتى الأن ، وعلى الرغم سن عدم العشور عل محتوياتها إلا انه يمكن أن يستدل مماكان مصورا ى سقفها من المناظر الفلكية بانها كانت تتضمن مخطوطات في علم الفلك بالاضافة لكتبها الدينية

ويضاف لهذا قاعة الكتب

التي اكتشفت في معبد

وقد ذكر المؤرخون عنه أنه كان كثير التطواف بالبرابي والمعابد المصرية القديمة ويدعى العلم بها وفك رموزها ثم كان مشهورا بعلم الكيمياء أو السحر الفرعوني المأخوذ عن الكهنة المصريين القدماء، ثم كان يحيا حياة مستخفية بين المعابد والبرابي الفرعونية.

وقد سلك ذو النون فى الدين طريقة خاصة كما يقول المسعودى فاتهم بالزندقة وحمل للخليفة المتوكل فى بغداد، ولكن الصوفية من أشياعه هناك توسطوا له فافرجوا عنه وكان أهل مصر من المسلمين سمونه الزنديق.

ولسنا في مجال تمحيص الآثار الفرعونية في فكر ذي النون الصوفي ولكننا نقرر على عجل أنه أول من رتب الأحوال والمقامات ودرجات الولاية وفق الكهنوت المصري القديم، وأول من أستحدث فكرة الاسم الأعظم في تراث المسلمين الصوفية، وحملت الكرامات التي نسبت إليه بصمات الحياة المصرية القديمة من تقديس النيل والحيوانات المقدسة وغيرها.

وقد احتفل الصوفية بذى النون واعتبروه رأس الطائفة وأن الكل أخذ عنه وانتسب إليه. وقد مات سنة ٢٤٥ هـ فيكون بذلك أول من تحدث فى التصوف بصورة متكاملة وفلسفية خصوصا وأن الحضارة المصرية القديمة التي أنجبت ذا النون كانت تعرف التصوف الغنوصى فى عصورها المتأخرة قبل المسيحية.

# التأثيرات الغنوصية المصرية في الفكر الديني:

دخل الإسلام بعد الفتوح في مناطق كانت مسيحية ويهودية ، ثم ما لبث أن انتشر باعتناق أبناء اليهود و النصارى ذلك الدين الجديد لأغراض معظمها دنيوى، ولكن بعد أن تم تفسير جوهر الإسلام إلى الثوابت الأساسية التي سار عليها المصريون، ومن أجلها قاموا بتمصير اليهودية ثم المسيحية، وجاء الدور على الإسلام.

وقد شهدنا الدعوة الفاطمية تأخذ عن عقائد المصريين القدماء، وقد برز ذلك الاتجاه صراحة عند الصوفية مثل الحلاج وابن عربي الذين صرحوا بأن فرعون هو رب موسي وسيده وأنه إمامهم الذي يتبعونه، حتى لقد ألف الصوفية رسائل في تبرئة فرعون من العذاب وقام ابن عربي بتأويل آيات القرآن التي تتحدث عن عذاب فرعون.

وحتى في المصادر الصوفية المعتدلة نجد احتفالا بادعاء فرعون للألوهية فيقول الواسطي في الرسالة القشيرية (ادعى فرعون الربوبية على الكشف) والكشف هو علم الغيب عند الصوفية ومعناه أن فرعون أوتي علم الغيب - شأن الصوفي الذي كشف عنه الحجاب - فادعي الألوهية وقال (أنا ربكم الأعلى) واتبعه الصوفية بقول شطحاتهم المشهورة المعروفة ،مثل: (أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا ..) الخ.

والغزالي في (إحياء علوم الدين) يذكر مقالة

الأقصر، والتي سُجل بين نصوص واجهتها سعى الشاني وان "قاعة الكتب حيث نشر مكتوبات دار الحياة وعرف منها خفايا السماء وكل اسرار الأرض "، وكل اسرار الأرض "، الحكتور / عبد العزيز صالح أن تكون هذه القاعة خزانة كتب للمعبد وابناؤه وكانوا يخصونها وابناؤه وكانوا يخصونها يالزيارة ، وإن بيدت في حالتها الراهنة خاوية معتمة متواضعة.

وتعددت دور الكتب في عصر الرعامسة في نصوص معابد أبيدوس والسلسلة بالإضافة لم تحدثت عنه برديات متاخرة عن متن نُقل عن رق جلد كان بدار " كتب اوزير " في ابيدوس مند عهد أحد ملوك الدولة الوسطى ، وأخر يعود لعصر الملك أمنحتب الثالث في دار كتب أوزير، هذا بالإضافة إلى احتفاظ کہنے منہ حتے عہد الفرعون شاباكا بمتن مكتوب أمذهبهم يوحى بأنه كان مدونا على البردي أو ے رق جلد بمکتب معبــدهم . واحــتفظ معبــد و في عصوره المتـأخرة، بقاعـة صـغبرة سميت " دار الكتب والتي كانت تشبه ارشيف المحفوظات ، وكذلك وجدت قاعة أخرى مماثلة

لمكتبة ادفو في معبد فيلة ، كما دونت قائمة بستة و ثلاثین کتابا فی معبد الطود كأن منها ما يذكر: "حركة الشمس والقمر وعام المعبد ورقى الأعوام .... وكانت مكتبات المعابد في العصر المتأخر تعوض ما عفى عليه كر الدهور من معابد مكتبات المعابد الفر عونية ، والتي اتصفت من من من وع على الرغم من والسحرية على معارف صحابها في عصور إنشائها ، إلا انه مما لاشك فيه أنه كانت دليلا على تنوع اوسع واوضح كانت تنصف به مكتبات العصــور الفرعونيــة عصور الأزدهار الفكري والثقافي، وقد أضيف مكتبة ادفو طابعها الدنيوى وحيث استهدفت عل الكاتب أو العلم بمعناه الواسع على الرغم من وضعها الديني الذي يِفْرضة عليهاً وجودها داخل المعبد . ودل منن نفر حوتب من الدولة الوسطى على اتضاد دور الكتب لإطلاع الملوك فضلا عن الكهنة على اقل تقدير ، وأوضح متن من العصور المتأخرة عل بقاء هذا المظهر الثقافي أو التثقيفي لها ففيه يدعو صاحبه: " من تفقهوا (في) متون دار الكتب وفسروا رموز قدرات رع (أي)

الصوفية بأنه (ما من إنسان إلا وفى باطنه ما صرح به فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى ولكن ليس يجد له مجالا) ومعناه أن فرعون لا لوم عليه طالما صرح بما هو فى باطن كل إنسان، وإذا كان الناس قد عجزوا عن التصريح بالألوهية فإن فرعون الحاكم وجد لنفسه مجالا فى ادعائه بالألوهية فلا تثريب عليه.

ولقد عرف الفراعنة فكرة الاتحاد بالله وحلول الله في الأولياء وفق مراسيم معينة معتقدين أن القلب هو محل القبس الإلهي ويمكن تنمية القبس الإلهي في الروح عن طريق ترديد آيات التزكية، وكان الذي يتولى عملية التزكية كاهن لقبه سخن آخ بمعنى متعهد النورانية.

ويرتبط بالاتحاد والحلول معرفة الإنسان بالاسم الأعظم وإذا عرفه اكتسب مقدرة سحرية إلهية . كما فعلت إيزيس .

وفى العصر القبطى راجت الفلسفات الاتحادية مثل الغنوصية والأفلاطونية الحديثة، وكلها متأثرة بالعقيدة الفرعونية فى إمكان الاتحاد بالله عن طريق الأدعية والرياضيات وتنقية النفس. وأشهر فلاسفة المسيحيين المصريين كان اوريجانوس، وقد انتشرت آراؤه في الشام والعراق، ووصلت للمسلمين بعد أن ترجمت للعربية ، ودارت عليها فلسفات الاتحاد عند الغزالي وابن عربي وابن سبعين وعبد الكريم الجبلى.

وانتشر مع بداية المسيحية مصطلح اللوجوس أو الاسم الأعظم، والذي به يمكن الاتحاد بالله أو حلول الله في الشخص وردد بولس ذلك في أعمال الرسل. وكان بإمكانهم العلم بالغيب وشفاء المرضي طالما حل فيهم الروح القدس (راجع: انجيل متى 9/9, أعمال: 3/7, 7/7, 7/9, 7/7, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9, 7/9

وفي عصور التصوف عند المسلمين راجت عقائد الاتحاد بنفس الصيغ المصرية، فالغنوصية تتحدث عن المعرفة وتسمي الولي (عارفا) فيتابع الصوفية نفس التعبير ويصير الصوفي عارفا يعلم الغيب، حتى أن صوفيا معتدلا مثل الجنيد يقول أن العارف هو من نطق عن سرك وأنت ساكت ويرجع علمه بالتصوف إلى وحى إلهى وهى نفس فكرة الهاتف التى تغلف كتابات الصوفية المصرية.

وانتشر فى عصور التصوف عند المسلمين ادعاء العلم بالاسم الأعظم، وأشهر من ادعاه الشاذلية. والشعرانى يزعم أن من منن الله عليه أنه يعرف الاسم الأعظم الذى إذا دعا به أجاب، ولكنه لا يعلمه لمن طلبه إلا بشروط مستحيلة التنفيذ، ولحولا أن غيره سبقه إلى كتمانه لذكره، شم يقول (وبالجملة فلا يطلع عليه أحد إلا من طريق الكشف) أى الغيب الذى يدعيه الصوفية.

وترتبط الكيمياء بالاسم الأعظم أو اللوجوس، والكيمياء مصطلح يعنى تحويل المعادن إلى ذهب عن طريق القوة النفسية، لذا تداخلت مع الكرامات

هكذا عرفت المكتبات (البرمزات وبرن سسو) في مصر القديمة منذ القرن ٢٥ق.م على اقبل تقدير، وكانت تسمى الدور الكتب"، وهي لم تستخدم الكتب المعروفة الآن في عصرنا ذات الدفتين ولكنها كانت تضم مخطوطات البردي والجلود والتي تسمي بمتر ادفات عدة مثل: عوتى، عرت، عرت زامع، مزات، مزده، سش، راع سش، شفدو، والتي كانت تحفظ في جرار وصناديق ومشكاوات مناسبة هذا بالإضافة لبطاقات ولوحات من الخشب والعاج والأبنوس والشست واللخاف ... الخ وارتبطت مكتبات مصر القديمة أو دار الكتب في العادة بدار الحياة، فعلى البرديـة رقم ٣٤٧ بليـدن التي ترجع لعصر الرعامسة ورد: " الإله حورس في شنوت، سيد الكلام، العظيم في دار الحياة، الخالق في دار الكتب وكذلك ذكر على غطاء التابوت رقم JE. ۲۹۷۱۳ بالمتحـــف المصري بالقاهرة: " منحة يعطيها الملك للإله " السيد "، أخ الإله، ابن رع، سيد

دار الحياة، إمام معبد الكتبة، الساكن في دار الكتب".

وكانت المكتبة تحتوى على
بعض تماثيل لإيريس
وحاتحور وماعت وباستت
وجدوتى وحور وأوزير
وخنوم وغيرهم، وكانت
جدران معبد إدفو، حيث
كانت توجد إحدى المكتبات
الكبرى، منقوش عليها
مسرحية كاملة للصراع
بين حورس وست.

كانت هذه المكتبات تفتح مبكرا في الصباح وتظل مفتوحة حتى غروب الشمس. وكانت تدار من خسلال مجموعة من الموظفين أهمهم:

الكاتب "سش": وهو المسئول عن متابعة نسخ الكتب ومراجعتها الكتب وفي أدب الحكمة يقول المدرس لتلميذه: " كن كاتبا ماهرا في دار الكتب". وكان يوصف الكتب". وكان يوصف بأنه: " الذي يعرف كل المدري في دار الفيانف البردي في دار الكتب".

٢) مفتش الكتبة والنساخ "
 سحـ ج ـ سـش": كـان

وادعاء السحر، ووصف بها كثيرون من أعلام القبطية [٣٩]والتصوف [٤٠]. وجدير بالذكر أن الكيمياء بهذا المفهوم مشتقة من اسم (مصر) إذ اشتهر الكهنة في مصر القديمة بمعرفة أسرارها السحرية.

واعتقد المصريون القدماء أن الإنسان إذا اتحد بالله أو حلت فيه روح الإله أصبح متمتعا بالتصريف في الكون, وقد عرف الفراعنة عبادة أنصاف الآلهة من البشر الواصلين للاتحاد بالله ممن اشتهروا بالحكمة مثل آمتونس بن حابوا وامحوتب بل تسمى الكهنة بأسماء إلهية مثل الذي يرى سر السماء ورئيس أسرار السماء [13].

وفي العصرين القبطي والصوفي كان الأقباط يعتقدون في تصريف القديسين والمسلمون يؤمنون بكرامات الأولياء, ويكاد الاتفاق بين الفريقين يصل التفصيلات, ولسنا في مجال التفصيل, ولكن نذكر أمثلة سريعة. فالأقباط اعتقدوا بمقدرة القديسين على شفاء الأمراض, وأدخل بولس ذلك في الإنجيل (أعمال الرسل ٤/ ٢: ١٢ , ٣/ ٦: ٩) وفي انجيل متى ٨/ ١٣, ورددته الروايات القبطية [٤٢], وتردد عند المسلمين الاعتقاد في الشفاء على أيدى الأولياء ومن تراب القبور المقدسة حتى أصبح عادة اجتماعية في العصر المملوكي [٤٣].

ومن يقرأ فى كتب المناقب الصوفية التي تتحدث عن كرامات الأولياء ويطالع كتب المسيحيين فى معجزات الآباء والقديسين يجد تشابها عجيبا فى الأفكار والأساطير والمعتقدات لأنها كلها نبعت

من منبع واحد هو المعتقدات الغنوصية القديمة التي عاشت في بؤرة الشعور المصري آلاف السنين .

وقد اهتم الفراعنة بالقبور إلى أن جعلوها أهرامات, وتبعه الأقباط فانشأوا الأديرة والكنائس على ذكرى القديسين والشهداء فى اعتقادهم. وقد يحتوي المكان على جثة المقبور أو رأسه وقد تقام له عدة أضرحة, وذلك ما كان متبعا فى مصر القديمة حيث أقيمت لجثة أوزيريس أربعين ضريحا. وترسب فى الاعتقاد المصري عدد (أربعين) حتى سمى به ولى أقيمت له أضرحة كثيرة هو شيخ الأربعين.

ومنذ العصر الفاطمي ارتفعت قباب كثيرة على قبور حقيقية أو وهمية، وكتبت عن القبور المشهورة في القرافة مؤلفات ترشد الزائرين إلى طريق القرافة حين يزورون الأضرحة المشهور بها، مثل تحفة الأحباب والكواكب السيارة، وتخصص من الصوفية من عرف باسم مشايخ الزيارة وهم مثل المرشد السياحي في عصرنا، للتبرك والتوسل. وحفلت بالأضرحة كتب الخطط التي سجلت أهم القبور المقصودة بالزيارة من المسلمين والأقباط، وتخصص كل ضريح بنوع من الروايات [33] والمزاعم التي تجعل صاحبه من الروايات المقالة في ملك الله .

وإلى جانب الأضرحة شابهت أديرة النصارى معابد الفراعنة من حيث الكهنوت والنظم، ثم شابهت الخوانق والربط الصوفية مثيلتها الأديرة

يوصف بأنه الأكثر تعليما ومهارة بين الكتبة، كان يراقب عمل الكتبة، ويهتم بتدريبهم على الكتابة النموذجية والتسجيل وحفظ الكتب.

مفتش دار الكتب: "
سحج بر - مجات": وهو
الذي يشرف علي
المكتبات، ويراجع
التسجيل والتصنيف
والحفظ والعمل اليومي
الموظفين، وهو غالبا من
كان يأمر بترميم الكتب
القديمة وإعادة نسخها.

 ٤) كاهن دار الكتب: "حم - نثر بر - مجات": وهو الملم بكل الجوانب الدينية بالكتب ويشرف على النصوص الدينية.

٥) رئيس المكتبة" حرى - تب ام بر - مجات": أبرز شخصيات المكتبة، وكان يحمل القابا أخرى هامة مثل كاهن في معبد التحنيط، والكاتب الملكي، وحامل ختم الملك، ورئيس فريق العمل بالقصر الملكي.

آ) المشرف علي الأسرار: "حرى - سشتا لم بر - مجات" وهو المعنى بالنصوص الدينية، الطبية والعلمية في المكتبة.
 (٧) أمين المكتبة: " إيرى -

مجات": وهو المسؤل عن تصنيف الكتب. والذي يملك قوائم فهرسة المكتبة. وغالبا ما كان هذا الموظف هو الذي يقترح على رئيس المكتبة إعداد الدراسات و الفنون التي تنقص المكتبة وتكليف من يقوم بها.

٨) خادم دار الكتب: "
سجم عش ام بر مجات": وهو المسؤل عن الاحتياجات المادية.
 للمكتبة.

وفيما بعد حوت المكتبات عددا من المترجمين والمصورين والمرممين والمثالين، كما أشرفت على العديد من حظائر حيوانات التجارب من أجل تحسين أنسالها، والمزارع لعمل تجارب التهجين والتطعيم واستخراج السلالات الجديدة الجيدة من النباتات.

وكان من ضمن محتويات هذه المكتبات والمعابد، خاصة جامعة عين شمس، مدرسة للمساج والتمريض والعلاج النفسى المتقدم بالبخار والأعشاب فالمكتبات كانت تسمى " بيت علاج النفس" و" بيت انعاش الروح"، كما سبق القول.

أما عن دور هذه المكتبات

المسيحية، وتشابه الصوفية المنقطعون في الخوانق بالرهبان والمعتزلين في الأديرة، حتى في الدقائق الصغيرة مثل تعبيرات الفقر والسياحة والعزلة والزي والحضرة الإلهية، بل إنه من الطريف أن باخومنيوس أبا الرهبنة في العصر المسيحي القبطي كان ينهى أتباعه في الأديرة عن الثرثرة في الكلام ويأتي الشعراني بعده بقرون يعيب على الصوفية المنقطعين انشغالهم بالغيبة والنميمة والكلام عن الولاة، أي الكلام في السياسة ،أو بتعبيره (جر قوافي الولاة) [25].

بل كانت هناك أديرة خاصة للمسيحيات و(ربط) (جمع رباط) خاصة للنساء المسلمات وبنفس النسق [٤٦].

الاشتراك بعد التشابه:-

اتجاهات الاشتراك الدينى بين المصريين الأقباط والمسلمين:

التشابه فى المعتقدات والطقوس بين المصريين من أقباط ومسلمين أن يشترك الفريقان فى طقوس ومعتقدات مشتركة، طالما أن الدين فى حقيقته واحد فى جوهره وأساساته، وصسدر من بيئة واحدة ومنبع مشترك.

ويمكن أن نحدد اتجاهات المشاركة الدينية بين المصريين الأقباط والمسلمين في الآتي:

في الأماكن:-

حَظي جبل المقطم بتقديس الأقباط والمسلمين إذ كان المكان المفضل لدفن القديسين والأولياء. ورويت أقاويل في فضله وعن امتداده عبر البحار والقارات. وحكى المقريزى الإجماع على أنه ليس فى الدنيا مقبرة أعجب منها مقدسة فى جميع الكتب، وننقل عن المقريزى قوله (سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين الف دينار فعجب عمرو من ذلك وقال: اكتب فى ذلك إلى أمير المؤمنين فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر سله لم أعطاك به ما أعطاك وهي لا تزدرع ولا يستنبط بها ماء ولا ينتفع بها. فسأله فقال: إنا لنجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس الجنة. فكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فكتب إليه عمر إنا لا نعلم غراس الجنة المسلمين ولا تبعه بشىء.

.. وعن ابن لهيعة أن المقوقس قال لعمرو: إنا لنجد في كتابنا أن مابين هذا الجبل وحيث نزلتم ينبت فيه شجر الجنة فكتب بقوله إلى عمر بن الخطاب فقال: صدق فاجعلها مقبرة للمسلمين. فقبر فيها ممن عُرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة نفر عمرو بن العاص السهميّ وعبد الله بن حذافة السهمي وعبد الله بن جزء الزبيديّ وأبوبصيرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهنيّ ويقال ومسلمة بن مخلد الأنصاري انتهى.

.وروى أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس فى تاريخ مصر من حديث حرملة بن عمران قال: حتثني عمير بن أبي مدرك الخولاني عن سفيان بن و هب الخولاني قال: بينما نحن نسير مع عمرو بن العاص فى سفح هذا الجبل ومعنا المقوقس فقال له عمرو: يا مقوقس ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات ولا شجر على نحو بلاد الشام فقال: لا أدرى ولكن الله أغنى أهله بهذا

فكان كما يلى:

 حفظ الكتب والوثائق وترميمها.

٢) ممارسة أنشطة ثقافية داخل المكتبة وخارجها للتواصل مع المجتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمد بها.

 ٣) تعليم مواد دينية ودنيوية لبعض الطلاب الواعدين من معلمين متميزين لإعدادهم كباحثين وليتسلموا الرسالة التعليمية من بعدهم.

ع) مد الدارسين والمهتمين
 ببعض فروع العلم بالجديد
 في هذا المجال

من هنا كانت مكتبات مصر الكبرى مثل مكتبتى عين شمس ومنف، معاهد عالمية للعلوم والفنون، تعلم فيهما فلاسفة وعلماء مين الشرق واليونان الشرق واليونان بيتاجورس، أفلاطون). المصادر التي أخذت منها الكتب الأساسية التي زودت بها مكتبة اسكندريا.

<u>المراجع</u> [۱] المقريزي الخطط: ١ /١٣٨ , ١٣٨/ ١٩٦٥ .

[۲] المقریزی الخطط: ۳/
 ۵۳۸: ۵۳۸ .

[۳] المقريـزى الخطـط: ۳ / ٥٤٧: ٥٤٧ <u>.</u>

[٤] المقريـزى الخطـط: ٣ / ٢٩٣: ٢٩٨ , ٣٠٣ <u>.</u>

[٥] المقريزى الخطط: ٣ / ٣٠٣ :

[٦] المقريزى الخطط: ٢ / ٢٧٨ <u>.</u>

[۷] محمد كامل حسين طائفة الإسماعيلية ١٥١: ١٥٢ , ١٥٦: ١٥٧ .

[۸] محمد کامل حسین: طائف آلاسماعیلیهٔ ۱۹۹

[9] عبد المنعم ماجد: الحاكم بأمر الله: ٧٤: ٧٥.

[۱۰] الخطط المقريزي ٣/ ٤٤٨: ٤٤٩ <u>.</u>

[۱۱] الخطط المقریزی ۲ / ۱۹۲
 ۱۹۲: ۱۹۱ .

[۱۲] تكسير الأحجار: مخطوط بدار. الكتاب ورقة ۱۲۲ ، ۱۲۷ رقم المخطوط ۱۶۵ مجاميع تيمورية رقم آ في المجموعة.

[17] خطـط المقريـزي ٢

النيل عن ذلك ولكنه نجد تحته ما هو خير من ذلك.

قال: وما هو؟. قال: ليدفنن تحته أو ليقبرن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم. قال عمرو: اللهم اجعلنى منهم قال حرملة بن عمران: فرأيت قبر عمرو بن العاص وقبر أبى بصيرة وقير عقبة بن عامر فيه.

وواضح أن المسلمين تأثروا بما كتب عن المقطم في التراث القبطي وجعلوها روايات الحاديث رفعوا بعضها ونسبوه حتى للنبي.

في الأعياد والموالد: ـ

وشارك المسلمون الأقباط في أعيادهم حيث كانوا يقصدون الأديرة وهناك يتحول العيد إلى موسم للسرور والحبور مثل الأعياد الموسمية في أديرة أخميم ونهيا وطمويه والسويس يقول المقريزي عن دير مرحنا: (: دير مرحنا على شاطئ بركة الحبش وهوقريب من النيل وإلى جانبه بساتين أنشأ بعضها الأمير تميم بن المعز ومجلس على عمد حسن البناء مليح الصنعة مسور أنشأه الأمير تميم أيضًا وبقرب الدير بئر تعرف ببئر مماتي عليها جميزة كبيرة يجتمع الناس إليها ويشربون تحتها وهذا الموضع من مغاني اللعب ومواطن القصف والطرب وهو نزه في أيام النيل وزيادة البحر وامتلاء البركة حسن المنظر في أيام الزرع والنواوير لا يكاد حينئة يخلو من المتنز هين والمتطربين وقد ذكرت الشعراء حسنه وطيبه وهذا الدير يُعرف اليوم بدير الطين بالنون.)

ويقول عن دير ناهيا (دير نهيا: قال الشابشتى:

ونهيا بالجيزة وديرها هذا من أحسن ديارات مصر وأنزهها وأطيبها موضعا وأجلها موقعًا عامر برهبانه وسكانه وله في أيام النيل منظر عجيب لأن الماء يحيط به من جميع جهاته فإذا انصرف الماء وزرعت الأرض أظهرت أراضيه غرائب النواوير وأصناف الزهر وهو من المنتزهات الموصوفة والبقاع المستحسنة وله خليج يجتمع فيه سائر الطير فهو أيضًا متصيد ممتع وقد وصفته الشعراء وذكرت حسنه وطيبه قلت وقد خرب هذا)

ويقول عن دير طمويه (دير طمويه: قال ياقوت: طمويه - بفتح الطاء وسكون الميم وفتح الواو والهاء ساكنة - قريتان بمصر إحداهما في كورة المرتاحية والأخرى بالجيزة قال الشابشتي: وطمويه في الغرب بإزاء حلوان والدير راكب البحر حوله الكروم والبساتين والنخل والشجر وهو نزه عامر آهل وله في النيل منظر حسن وحين تخصر الأرض يكون في بساطين من البحر والزرع وهو أحد منتزهات أهل مصر المذكورة ومواضع لهوها المشهورة.)

وبعض الأعياد كان ذا صبغة مشتركة لقيامه على النيل مثل عيد الشهيد وكان أنزه الفرج في مصر ويزعمون أن النيل لا يزيد في كل سنة حتى يلقى النصارى فيه تابوتا من خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى .. ويخرج عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم وينصبون الخيم على شطوط النيل، يقول المقريزي عن الخيم الذي كان يشارك فيه المصريون جميعا: (ذكر عيد الشهيد:

### FA: AA , Y YA3

[۱٤] <u>خطـط المقريــزی ۳</u> ۱۷۲: ۱۷۲<u>.</u>

<u>[۱۰] خطط المقريزي ۲</u> ۲۰۶: ۲۱۰ <u>.</u>

[77] خطط المقريزي ٢ • ١٧٤: ١٧٤ , ٣٣٠: ٥٥٠ , • ٢٧٢: ٢٨٢ , ١٩: ٥٩ , • ١٦٨: ١٧٨

[۱۷] مصطفی الشیبی: کتاب (الصلة بین التصوف والتشیم) دار المعارف

[14] أحمد صبحى منصور: السيد البدوى بين الحقيقة والخرافة ٢٢: ٣٢ .

[۱۹] محمد مصطفی حلمی: دانسرة المعسارف ۱۱۹: ۲۱۲ .

٢٠] خطط المقريزى ١/ ٢٥, المسعودى. مروج الذهب ٢/ ٤٠١ نشر بارتبيه ورمنياه

[ ۲۱] دانسرة المعارف ٩/ و٠٤ , نيكلسون (في التصوف الإسلامي) التصوف الإسلامي) وبارد والمحاد المدار المحاد ١٢٧ .

[٢٢] المسعوي ٢٠١٢.
 حسن المحاضرة للسيوطي ١
 ١٥١٠ ١٥٠ .

[۲۳] الجامي: نفحات الإنس ۲۲ . الطبقات الكبرى

<u>المناوى مطبوع ٢ ٢٢٢.</u> ٢٢٤ .

[۲۶] ماسون , أورسيل: الفلسفة في الشرق ٦٣ .

[۲۰] خطط المقریزی: ۲/ ۱۰۶: ۱۰۶

[٢٦] محمد كامل حسين: طانف آ الإسماعيلية ١٧٤: ١٧٥ .

[۲۷] محمد البهى: فى الفكر
 الاسلامى . الطبعة الرابعة
 ۱۹۹۲ ـ ۱۳۸۱ . ص ۱۹.

[۲۸] خطط المقريـزى: ٣ ۱۸۸ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۸۸ ومــــا بعدها حسـن المحاضـرة ١ ۲۰۱ .

[7] رسالة (ايمان فرعون) لجلال الدين الدواني وقد نشرها ابن الخطيب, وقد سجل ابن عربي أراءه عن فرعون في كتابه (فصوص الحكم) ٢٤٨: ٢٦٤ بتعليق القاشاني . مطبعة الحلبي . [71] الرسالة القشرية ٨.

[۳۲] احیاء . علوم الدین ۳ ۲٤۲: ۲٤۲ . المطبعـــــــة

ومما كان يعمل بمصر عيد الشهيد وكان من أنزه فرج مصر وهو اليوم الثامن من بشنس أحد شهور القبط ويزعمون أن النيل بمصر لا يزيد في كل سنة حتى يُلقي النصارى فيه تابوتًا من خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى.

ويكون ذلك اليوم عيدًا ترحل إليه النصارى من جميع القرى ويركبون فيها الخيل ويلعبون عليها ويخرج عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم وينصبون الخيم على شطوط النيل وفى الجزائر ولا يبقى مغن ولا مغنية ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب إلا ويخرج لهذا العيد فيجتمع عالم عظيم لا يحصيهم إلا خالقهم.

ولم يزل الحال على ما ذكر من الاجتماع كذلك إلى أن كانت سنة اثنتين وسبعمائة والسلطان يومنذ بديار مصر: الملك الناصر محمد بن قلاوون والقائم بتدبير الدولة الأمير: ركن الدين بيبرس الجاشنكير وهو يومنذ أستادار السلطان والأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة بديار مصر فقام الأمير بيبرس في إبطال ذلك قيامًا عظيمًا وكان إليه أمور ديار مصر هو والأمير سلار والناصر تحت حجرهما لا يقدر على شبع بطنه إلا من تحت أيديهما فتقدم أمر الأمير بيبرس أن لا يرمي إصبع في النيل ولا يعمل له عيد وندب الحجاب ووالى القاهرة لمنع الناس من الاجتماع بشبرى على عادتهم وخرج البريد إلى سائر أعمال مصر ومعهم الكتب إلى الولاة بإجهار النداء وإعلانه في الأقاليم بأن لا يخرج أحد من النصارى ولا يحضر لعمل عيد الشهيد فشق ذلك على أقباط مصر كلهم من أظهر الإسلام منهم وزعم أنه مسلم ومن هو باق على نصرانيته [٥١].

في التداوى :-

وكان بعض المسلمين يعتقد في الشفاء على أيدي القديسين ولو كانت الوصفة تضم لحم الخنزير الذي يحرمه الإسلام ،يقول المقريزى عن دير سرياقوس: كان يُعرف بأبي سرياقوس: كان يُعرف بأبي هور وله عيد يجتمع فيه الناس وكان فيه أعجوبة ذكر ها الشابشتي وهو أن من كان به خنازير أخذه رئيس هذا الدير وأضجعه وجاءه بخنزير فلحس موضع الموجع ثم أكل الخنازير التي فيه فلا يتعدى ذلك إلى الموضع الصحيح فإذا نظف الموضع ذرّ عليه رئيس الدير من رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ودهنه بزيت قنديل البيعة فإنه يبرأ ثم يؤخذ ذلك الخنزير الذي أكل خنازير العليل فيذبح ويحرق ويعدّ رماده لمثل هذه الحالة فكان لهذا الدير دخل عظيم ممن يبرأ من هذه العلة وفيه خلق من النصارى.).

وتلك مجرد أمثلة للتشابه والتشارك في تفاصيل الحياة الدينية لمصر بعد الفتح الإسلامي يبدو فيها واضحا تباعد الفجوة بين الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يكون والإسلام المعلن الواقعي الذي تسجله وقائع التاريخ. والنصوص الدينية في القرآن الكريم تقرر ما يجب أن يكون. والوقائع التاريخية تسجل ما هو كائن, ووظيفة البحث التاريخي أن ينبه للفجوة بين المفروض والواقع, بين المثل (بضم الميم والثاء) والتطبيق, ويهدف البحث التاريخي بذلك لان تضيق الفجوة بقدر الإمكان حتى يصبح اللاحقون خيرا من أسلافهم وحتى يتقدم الإنسان المصري ويتطهر من الخرافات.

<u>العثمانية .</u>

[۳۳] دیانهٔ مصر القدیمة: ۷۰.

[٣٤] عبد العزيز مسالح: حوليات القاهرة ٢٧ ١٥٩. ١٩٦, ١٩٥.

[۳۵] اســتندروف· دیانـــة قدماء المصربین ۸۲: ۸۲

[٣٦] الرسالة القشيرية: ٣٢,٣١.

المسيحيين (إعمال ٨ / ٢٦ رامسال ٢٦ / ٢٢ رامسال ١٠٥٠ رعمن الغيب: (أعمال ٥ / ١١٠ / ١١١ / ١١١ / ٢١ ربخ الكنيسة القبطية: (أعمال ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ٢١٠ / ٢١٠ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ ربخ والمناه والم

[74] لطبائف المينن ٥٠٨ طبقات الشيانلية للكوهن 707 د. عبد الحليم محمود: الشيانلي: ٤٤ سلسلة اعلام العرب.

[٣٩] عن أعلام الأقباط في الدعاء الكيمياء: تساريخ الكنيسة القبطية ٢٩٤ ، ٣٩٥ . ٤٣٨

### خاتمة

فإذا كان كلُ يصدر فيما يفعل وفيما يقول عن تفسير خاص لمعتقده، ربما آمن به سماعاً دون فهم، وإشاعة دون علم، وكان يرى أن معتقده هو المطلق، أى الحق كل الحق، فإن الأمر سوف ينتهى به، لا محالة إلى عداوة شديدة، مع كل من لا يكون عضوا في جماعته، فردا في فريقه، حتى ولو كان يؤمن بذات المعتقد، ذلك بأن كثرة التفسيرات ووفرة التأويلات وتنوع التطبيقات وتفرع الاختلافات، أدى إلى انشقاقات كثيرة داخل المعتقد الواحد.

ففى اليهودية توجد فرق القرائين والفريسيين والحارديم، وصار يوجد من يقال إنهم علمانيون، وفى المسيحية توجد الكاثوليكية بفرق لها، والأرتودكسية بفرق كثيرة، والبروتستانتينية بمئات الفرق. وفى الإسلام توجد السنة والشيعة، وداخل السنة نشأت جماعات إسلامية متعددة فى الماضى وفى الحاضر، والشيعة تنقسم إلى أكثر من فرقة ... و هكذا.

وقد أدى مفهوم المطلق إلى رفض بعض الفرق التعاون مع غيرها من الفرق الأخرى داخل ذات المعتقد، و بهذا كرس هذا المفهوم دوام الحرب والعدوان باسم الدين. والدين من ذلك براء. ذلك لأن الدين يهدف إلى جمع البشرية كلها تحت لواء الجلالة، في إيمان سليم وعمل مستقيم.

وقد اتجهت المعتقدات إلى تشكيل مؤسسات لترويضها أو احتوائها. ذلك أن عجز الناس عن حمل أمانة البحث عن الحقيقة، والوصول إلى الحق، وتمييزه عن الباطل، واختيار الصراط

[٠3] عن الكيمياء عند الصدوفية: عن الشاذلية: التنوير لابن عطاء ٨٨ . تعطير الأنفاس مخطوط ٤٨ . ١٩ وعند باقى الصوفية: الطبقات الكبرى للشعرانى: ٧٣٧ . ٨٩ لطانف المنن للشعرانى ومدرد المثلة .

[13] استندروف: دیانة قدماء المصریین ۲۲. ٥٦: ۷۷ کورنیل: الحیاة فی عهد الفراعنة: ۱۳. احمد زکی سدوی تاریخ مصر الاجتماعی ۲۸.

[2] <u>— اريخ الكنيسة</u> القبطية: ٢٧ , ٢٧٦ , ٢٧٦ , ٢٣٦ , ٢٥٦ , ٢٥٦ , ٢٥٢ , ٢٥٠ . ٢٤ , ٢٥٠ . ٢٥٠ , ٢٥٠ . ٢٥٠ , ٢٥٠ .

[33] خطط المقريزى: عن المسلمين: ٣/ ٤٤٨ وما المسلمين: ٣/ ٤٤٨ وما (٥٨٤ ٢٣٠ ٢٩١) و ١٩٤٤ و ١٩٤٥ و ١٩٤ و ١٩٤ و ١٩٤٥ و ١٩٤ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩

المستقيم، هذا العجز أدى إلى تكوين مؤسسات تعفيهم من الحق الكونى والالتزام الإنسانى، فتقدم إليهم ما ترى أنه الحقيقة، وتضع لهم الفارق بين ما هو حق وما هو باطل، وتجعل من إتباع أو امرها هى إتباعا للصراط المستقيم، وسكن الناس إلى ذلك من فرط الجهل وضغط الكسل وإسقاط الإرادة وإهمال الاختيار، وبذلك تحولت المعتقدات من خلال المؤسسات، إلى فتاوى معلبة وشعائر مجهزة، فصارت تجارة تبعد عن صميم الدين وتناى عن جوهره.

ومما ينتج عن تحيز المعتقدات في مؤسسات أن تأخذ سمة السياسة وتسلك مسالكها، أو أن تتصادم مع السلطة السياسية حتى تكون هي السلطة العليا، أو أن تحاول السلطة السياسية احتواءها حتى تنفرد بالحكم، أو أن تتحول السلطة السياسية إلى سلطة دينية، فتجمع بين يديها حكم الدنيا والأخرة. و النتيجة في أي من هذه الحالات أن تصبح العقيدة أيدولوجيا، أو جهازا دعائيا يستغل المشاعر الدينية لتحقيق أغراض سياسية أو لتنفيذ أهداف حزبية. و بهذا تتخلى العقيدة عن أهم محتواها وأثمن مبتغاها، وهو النظام الأخلاقي، ما دام الأصل في العمل السياسي هو التصويت على برامج مرحلية متطورة ومتغيرة يتم من خلالها تداول السلطة، على حين أن الأصل في الأخلاق هو أن فضل الغاية من فضل الوسيلة ونبل الوسيلة من نبل الغاية، وهذا ما لا يمكن التصويت عليه ولايتم تغيره من مرحلة لأخرى تحت ضعوط وتحولات الظروف السياسية أو الاجتماعية

[23] تاريخ الكنيسة القبطية: ١٩٥ لطانف المنن المنن الشرعراني ٣٠٢ ٢٠٠٠ .

[23] تـــاريخ الكنيســـة القبطية: ١٩٤, ١٩٦, خطط المقريزي ٣ / ٤٢٣: ٤٦٧ ٣ / ٥٦٥.

[٤٧] تاريخ الكنيسة القبطية: ١٤١، ١٧٥، ١٧٠، ٢١٠، ٣٠٩ خطط المقريزي ٣/ ٥٥٩

[٤٨] خطط المقريزي ٣/ ٥٦٠: ٥٦١ <u>.</u>

[٤٩] خطـط المقريــزى ٢٠٠/٣: ٤٥٤، ٤٥٤ .

[٥٠] خطـط المقريــزى ٥٦٨/٣، ٥٦١، ٥٦٩، ٨١٥

[0] خطـط المقريــزى ١/٥٧٠ ٣ /٥٥٥، ٥٥٥، ٥٧٩،٥٥٨،٥٥٧

[70] خطط المقريزى ٣/ ٥٦٢ ولطانف المينن الشعراني ٢٧٧: ٢٧٤ ط. عالم الفكر

# (ملحق) من بردیات قرة بن شریك



· [بسم] «الله» «الرحمن» «الرحيم» -



مِنْ قُرَّةً بن شريك إلى بسيل



صلحِبِ أَشْقُوهَ فَإِنِّي أَحْمَدُ



الله الذي لا إله إلا هُوَ



أمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ دَهَبَ



مِنَ الزَّمَنِ مَا قَدْ عَلِمْتَ



وقد استاخرات الجزاية



وَحَضَرَ عَطَاءُ الجُددِ



وَعَطَاءُ عِيَالِهِمْ وَخُرُوجُ الْجُيُوشِ



إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا جَاءَكَ



كِتْبِي هٰذَا فَحْدَ فِيمَا عَلَى أَرْضِكَ



مِنَ الْجِزْيَةِ وَعَجِّلْ بِالْأُوَّلِ



فالأوَّلِ مِمَّا جَمَعْتَ



لا أغرفن ما الحَرث



مَا قِبَلْكَ وَلا كَانَ لهُ حَبْسٌ



قَدْ فْرَغُوا مِنْ زِرَاعِهِمْ



تُمّ إِنّ اللَّهُ مُعِينُهُمْ عَلَى



مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ أمير



الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَكُونَنَّ فِي أَمْرِ (كَ )



ك عَجْزٌ وَلا تَأْخِيرٌ وَلا



تَحَبُسًا بِمَا قِبَلْكَ فَإِنَّهُ لُو ْ



قد اجْتَمَعَ عِندِي مَالٌ



قد أعطيت الجُندَ



عَطَاءَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاكْتُبُ



إليَّ بمَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ



مِمَّا جَبَيْتَ مِنَ الْجِزْيَةِ



وَكَيْفَ فَعَلْتَ فِي ذَلِكَ



وَالسَّلامُ عَلَى مِّن اتَّبَعَ الْهُدَى



وَكَتَبَ جَرِيرُ فِي شَهْرِ رَبِيعَ



الأوَّل سَنَة إحدَى وَتِسْعِينَ

## المحتويات

| لأمة المصرية في المواجهة.                                   | ٥  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ورات المصريين قبل وبعد الغزو العربي.                        | ٧  |
| لبطالمة وثورات المصريين.                                    | ٨  |
| ذر المقاومة.                                                | ١٢ |
| لثورة الأولى.                                               | ۱۳ |
| لثورة الثانية.                                              | ١٥ |
| الثورة الثالثة.                                             | ١٨ |
| الثورة الرابعة.                                             | ۲. |
| الثورة الخامسة.                                             | 77 |
| الثورة السادسة.                                             | ٣٢ |
| الرومان وثورات المصريين.                                    | 80 |
| اضطهاد المصريين المسيحيين قبل الانحسار الروماني و البيزنطي. | 39 |
| النزاع والصراع بين المسيحيين حول طبيعة السيد المسيح.        | ٤. |
| عودة الفرس لاحتلال مصر.                                     | ٤١ |
| الروم مرة أخرى.                                             | ٤٢ |
| غزو العرب لمصر.                                             | ٤٣ |
| حول تواريخ غزو العرب لباقى البلدان المصرية.                 | ٤٣ |
| يوحنا النقيوسي وضبط تواريخ غزوات الغرب لمدن مصر.            | ٥٢ |
| تسليم حصن بابليون للعرب.                                    | 77 |
| حقيقة القوات التي احتل بها عمرو بن العاص مصر.               | ٧٤ |
| حقدة الحدي عند العدي وتطبيقها على المصروبين                 | ٧٦ |

| عمرو بن العاص يستولى على ممتلكات المصربين.                                | ٧٩    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| مصر كنز العرب.                                                            | ۸١    |
| أصل ونسب عمرو بن العاص.                                                   | ۸١    |
| هل قاوم المصريون الأقباط الغزو العربي.                                    | ۸۲    |
| ذكر ما عمله المسلمون عند غزو مصر للمقريزي.                                | ٨٤    |
| مقاومة المصريون للغزو العربي.                                             | ٨٦    |
| المرس.                                                                    | ۲۸    |
| مقاومة المصربين المسلحة للغزو العربي.                                     | ١٠٣   |
| الثورة الأولى.                                                            | 1.5   |
| الثورة الثانية.                                                           | ١٠٤   |
| ثورات البشمور.                                                            | 1.0   |
| استمرار اضطهاد المصريين الأقباط وانتشار الإسلام في مصر.                   | 119   |
| ما ذكره المقريزي عن الأديرة والكنايس بمصر.                                | 1 £ 9 |
| مفهوم آثار المصربين عند المقريزي.                                         | 104   |
| أعياد المصربين كما ذكرها المقريزي.                                        | ۸٥٨   |
| اللغة المصرية تقاوم الغزو الأجنبي.                                        | 171   |
| المعتقدات المصرية في سياق التدين المصرى، كشكل من أشكال المقاومة الثقافية. | ۲۳۳   |
| ملحة ، من بر بيات قرة بن شريك                                             | ~     |

### أحدث الإصدارات

| السعر | المنت    |                                                                   | क्षिक कर देखा है।<br>इ.स.च्या है।                                             | od. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲٥,٠٠ | رواية    | درية الكرداني                                                     | رمال ناعمة                                                                    | ١   |
| ٣٠,٠٠ | رواية    | صنع الله إبراهيم                                                  | ذات<br>( الطبعة الخامسة )                                                     | ۲   |
| ٤٠,٠٠ | تاريخ    | تحرير وتدقيق/<br>عبد العزيز جمال الدين                            | يوحنا النقيوسي<br>أول من كتب عن دخول العرب مصر"<br>(تاريخ مصر والعالم القديم) | ٣   |
| ۲٥,٠٠ | إسلاميات | رعوف مسعد /<br>نصر حامد أبو زيد                                   | ر عوف مسعد يحاور نصر أبو زيد                                                  | ٤   |
| ۳۰,۰۰ | دراسة    | فكري أتدر اوس                                                     | المسلمون والأقباط في التاريخ ط٣                                               | •   |
| ١٥,٠٠ | شعر      | د. فؤاد طيرة                                                      | حرفوشیات (دیوان شعر)                                                          | ٦   |
| ٣٠,٠٠ | رواية    | صنع الله إبراهيم                                                  | الجايد                                                                        | ~   |
| ٣٠,٠٠ | دراسة    | د. ماجدة محمد حمد                                                 | أحمد حسنين ودوره في السياسة<br>المصرية ١٩٤٠-١٩٤٦                              | ۸   |
| ٤٥,٠٠ | وثائق    | تصدير وتحرير:<br>د عاصم الدسوقي /<br>م سعد الطويل /<br>حنان رمضان | وثائق الحركة الشيوعية المصرية<br>من ١٩٥٣–١٩٥٤                                 | 4   |
| ۳٠,٠٠ | رواية    | صنع الله إبراهيم                                                  | شـــــرف                                                                      | ١.  |
| ٣٠,٠٠ | دراسة    | فكري الدراوس<br>تقديم المستشار/<br>محمود الخضيري                  | المسلمون والأقباط في التاريخ ط٢                                               | 11  |
| ۲٠,٠٠ | رواية    | جورج البهجوري                                                     | أيقونة الجسد                                                                  | ۱۲  |
| ۲٥,٠٠ | سياسة    | عبد الحليم فنديل                                                  | الرنيس البديل                                                                 | ۱۳  |
| ٣٥,   | سياسة    | رویرت دریفوس<br>ترجمهٔ: أحمد مصطفی<br>حسونهٔ                      | لعبة الشيطان (كيف ساعدت الولايات المتحدة على إطلاق العنان للأصولية الإسلامية) | 11  |
| ۲۰,۰۰ | رواية    | جمال عمر                                                          | مهاجر غير شرعي                                                                | ١٥  |
| ۲٥,   | مىياسة   | محمد طعيمة                                                        | جمهوركية آل مبارك                                                             | 17  |
| 1.,   | سياسة    | د أحمد القصير                                                     | حدثو ذاكرة المقاومة في بورسعيد<br>١٩٥٦                                        | ۱۷  |
| 10,   | سياسة    | مجموعة من الكتاب                                                  | ١٩٥٦<br>أفريقية عربية - مختارات العلوم<br>الاجتماعية ١١                       | ۱۸  |

|       | T       | T                                          |                                                                           |    |
|-------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤,٠٠  | سياسة   | بهرج نصار                                  | حوار مع اطروحات حزب التجمع<br>(والبحث عن برنامج<br>يعالج قضايا واقع جديد) | 11 |
| £,    | مياسة   | بهيج نصار                                  | جماعات الإملام السياسي واليسار<br>المصري                                  | ۲. |
| 10,   | تاريخ   | فوزي الإخناوي                              | حركة التاريخ قضايا ومفاهيم                                                | 11 |
| ٣٠,٠٠ | سياسة   | مدحت أيوب                                  | بدائل التنمية العربية                                                     | 77 |
| ۲۰,۰۰ | سياسة   | د إيمان يوسف البسطويسي                     | الثقافات المحلية والعولمة                                                 | 78 |
| ٣٠,٠٠ | أدبيات  | سمير عبد الباقي                            | كراكيب الصندرة                                                            | 71 |
| 7.,   | سياسة   | بهرج نصار                                  | استراتيجية للثورة المصرية                                                 | 40 |
| ۲٠,٠٠ | سياسة   | مجموعة من الطماء الصينيين                  | أحوال الصين (دراسات نقدية)                                                | 11 |
| 10,   | تاريخ   | د ماجدة محمد حمود                          | سياسية القوة البريطانية أي مصر<br>١٩٤٤-١٩٤٢                               | ** |
| ۲۰,۰۰ | اجتماع  | محمد جويلي                                 | ع ٢٩١-٢٤٢<br>الثأر الرمزي (تماس الهوايات في<br>ولحات الجنوب التونسي)      | 44 |
| ۲۰,۰۰ | فلسفة   | د منهام الهویتي                            | التفكير الناقد                                                            | 79 |
| ۲٥,   | سياسة   | د أحمد القصير                              | حدتو ذاكرة وطن ط ٢                                                        | ۳. |
| 10,   | مياسة   | مجموعة من الكتاب                           | أفريقية عربية - مختارات العلوم<br>الاجتماعية ١٠                           | ۳۱ |
| ۲۰,۰۰ | المتماع | حسني فرجاني سلامة                          | الناس بين الكهنة والمؤسسات                                                | ۳۲ |
| ۲٥,٠٠ | رواية   | صنع الله إبراهيم                           | التجربة الأنثوية (طبعة ثانية)                                             | 77 |
| 10,   | أدب     | حمزة قناوي                                 | المثقفون                                                                  | ٣٤ |
| ۲٥,٠. | سياسة   | عبد الحليم قنديل                           | كارت أحمر للرئيس                                                          | ٣٥ |
| 1.,   | سياسة   | عيداروس القصير                             | أزمة مصر الحقيقية                                                         | ٣٦ |
| 1.,   | روایات  | رمسيس لبيب                                 | رمسيس لبيب – الأعمال الكاملة<br>(المجلد الأول)                            | ۳۷ |
| ٤٠,٠٠ | روايات  | رمسيس لبيب                                 | (المجلد الأول)<br>رمسيس نبيب – الأعمال الكاملة<br>(المجلد الثاني)         | ۳۸ |
| 1.,   | ابب     | فكري باسيلي                                | سفر الحياة (رؤي وتأملات)                                                  | 79 |
| 10,00 | أدب     | فكري بامبيلي                               | سفر الحياة (وكان شتاءً دافنًا) شعر                                        | ٤. |
| ۲۵,   | سياسة   | حسين عبد الرازق                            | العراق<br>بين صراعات في الداخل والخارج                                    | ٤١ |
| ۲۵,   | سياسة   | عبد الحليم قنديل                           | الأيام الأخيرة                                                            | 11 |
| ۲۰,۰۰ | رواية   | جابرییل جارثیا مارکیز<br>ترجمة د أحمد یونس | ذكرى عاهراتي الحزاني                                                      | ٤٣ |

| ٣٠,٠٠ | منواسة | سمير أمين                           | اشتراكية القرن                                                            | 11 |
|-------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٠,٠٠ | سياسة  | علال غنيم                           | ماركسية القرن الحادي والعشرين                                             | 10 |
| ۳۰,۰۰ | تاريخ  | بیتر شوجر<br>ترجمهٔ: د عاصم الدسوقی | أوروبا العثمانية ١٣٥٤-١٨٠٠<br>(في أصول الصراع العرقي في<br>الصرب والومنة) | 17 |
| ۲۰,۰۰ | رواية  | عبد الستار حتيتة                    | استراحة الشيخ نبيل                                                        | ٤٧ |
| 10,   | سياسة  | إشراف: سمير أمين                    | العمال وتحديات القرن الواحد<br>والعشرين                                   | ٤٨ |
| ٣,٠٠  | سياسة  | بهيج نصار                           | الطريق نحو عولمة بديلة                                                    | 19 |
| 10,   | رواية  | نجوى شعبان                          | المرسى                                                                    | ٥. |
| ۲۰,۰۰ | مياسة  | سمير لمين وآخرون                    | حوارات ساخنة بين اليسار العربي<br>والأوزوبي                               | ٥. |

